

## اهداءات ۲۰۰۲

أحرة د/ عبد الرحمن بحوبي جمعية د /عرد الرحمن بحوبي الإبداع الثقافيي القامرة

(فهرســـة) الجــــــزءالسابع

|      | باعلى الكتب وأمهات الابواب والتر | تصرافع | فهرسة الجزءا اسابع من صيحاليمارى        |
|------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| -    |                                  | إجعيا  | i                                       |
|      | كتاب العقيقة                     |        | كابالنكاح                               |
|      | كتاب الذبائح والصيدوالتسمية      | ٨٥     | كتابالطلاق                              |
|      | علىالصيد                         | ĺ      | بابانللع                                |
|      | كتابالاضاحي                      | 99/00  | بابقول الله نعالى الذين يؤلون من نسا    |
|      | المخاب الاشرية                   |        | تربص أدبعة أشهرالخ                      |
| ض    | ا كتاب الطب ماجاه في كفارة المرا |        | بابحكم المفقودفي أهاموماله              |
|      | ا كتاب العلب                     |        | إ باب قد سمع الله قول التي تجادلا الآية |
|      | ا كتاب اللباس                    |        | باب العان                               |
|      | ا بابالتصاوير                    |        | كابالنفقات                              |
|      | و بابالارتدافعلى الدابة          | 139    | كأبالاطعمة                              |
|      |                                  | و تنة  | •                                       |
| }    |                                  |        |                                         |
| i i  |                                  |        |                                         |
| 1    |                                  |        |                                         |
| 1    |                                  |        |                                         |
|      |                                  |        |                                         |
|      |                                  |        |                                         |
| l    |                                  |        |                                         |
| ł    |                                  |        |                                         |
| ll . |                                  |        |                                         |
| ll . |                                  |        |                                         |
|      |                                  |        |                                         |
|      |                                  |        |                                         |
| 1    |                                  |        |                                         |
|      |                                  |        |                                         |
|      |                                  |        |                                         |
|      |                                  |        |                                         |
|      |                                  |        |                                         |
|      |                                  |        |                                         |
|      |                                  |        |                                         |
|      |                                  |        |                                         |
|      |                                  |        |                                         |
|      |                                  |        |                                         |
|      |                                  |        |                                         |



الطبعة الساهدة وي الطبعة الساهدة وي الطبعة المنافقة كذا بهاء معتمدة مثالة على أصول معتمدة مثالة على أصول معتمدة مثالة على أصول المستمدة التي المسلمة من المنافقة التي المستمدة مثالة على أصول المنافقة التي المستمدة خلافا لما المثانة المنافقة المنا



والدع الدع المدع والمدع والمدع والمعالية المحمد المعالم المرابس المساعط ما سعياب المريم المنافق المريم المبدا المحمد المنافق المريم المنافق المريم المنافق المنافقة ا

ا (ما سُّ التَّغِيمِ فَاللَّكَامِ) التَّغِيمِ الْعِلَمِ التَّغِيمِ التَّهِ التَّهِ الْعِلَى التَّهِ التَّغِيمِ التَّهِ الْعِلْمُ الْعِلَى الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي

ا فَانْسَهُ ؟ غَلَقًا ا الله أَدَّا : رُبِّهُوها

تُحَدِّنِ إِلَّهِ مَنِ الْحَرِثُ عَنْ عَلْفَ مَهَ مَنْ وَقَاص عَنْ عُبْرَ مِنا نَخْطَاب رضى الله عَنه قال الني صلى الله ەوسلمالقَعَلُ بِالنِّسَّةُ و إِنَّمَالامْرِيُّ مَانَوَّى فَمَنْ كَانَتْ هِمْرَّتُهُ لِكَ الله ورسوله فَهيدَرَتُهُ لِلى الله و رسوله كانته همر أو الدنسا وصدها أواص آه يَسْكُمُها فَهَمِيْرَ أُو إِلَى ماها بَرَّ إِلَى سُ تَرْوعِ الْمُعْسِر الَّذِي مَعَـ القُرآنُ والاسْلامُ فيه سَمْ لَ عِن النبيّ صلى الله عليه وس شَا مُحَدِّنِ النَّنَى حدَّثَا يَعْنى حدَّثَا إسمعيلُ فالحدَّ ننى قَيْسُ عن اسمَسْعُود رضى الله عنه قال كُنَّانَغْنُرُ ومَمَّ النبيَّ صلى الله عليه وسل لِنسَ لَنانسا وُقَلْنا الرسول الله ألا نَسْتَغْصي فَنها مَا عَرْ ذَاكَ - فَوْلِمَا لَرِّجُلِ لاَحْيِهِ انْظُرْا تَّى زُوْحَقَّ شَنْتَ حَيى أَثْرَلَ الَّذَةَ الرَّادُ الَّ فْنَ عَنْ حَيْدُ الطُّولِ لِقَالَ مَعْتُ أَنْسَ مِنْ مَلْكُ قَالَ قَدَمَ عَشَدُ الرَّحْنِ ثُنَ عَوْفَ فَا حَق لنبي صلى الله عليه وسلم بينيَّةُ ويَنْ سَعْدِ بنالَّ بِسِع الأنْصاري وعنْدَ الانْصاري احْرَا النفَعَرض عَلَيْه أَنْ فقال بارَكَ اللهُ لَتَكُ فَيَأَهُ لِلنَّ وِمِالنَّ دُلُّونِي عِلَى السُّوقَ فَأَنَّى السُّوقَ فَرَّ بِحَسَسْ أُمِنْ أَ وَط وتَسَيَّامُنْ مَيْنِ فَرَا ٱلنبيُّ صلى الله عليه وســــ إِنْقَدَّا أَيْامٍ وَعَلَيْهِ وِضَرُمِنْ صُفْرَةٍ فقال مَهْمَمُ باعْبْدَالرَّجُون فقال تُزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةٌ قَال فَـاسُفَّتْ قال وَزْنَ نَوْلَوْ مِنْ ذَهَبِ قال أَوْلَمْ وَلَوْ يِشاة بالسُّب ما بُكْرَ نَ النُّنَّ لِوالِحَماء حرَّمُ الْحَدُن وأنس حدَّمْنا إلر هديم نُ سَعْد أخد ونا النُّ شهاب سَمَع سَعيدَ نَ سَّتُ بَقُولُ سَمَعْتُ سَعْدَ بَنَ أَيْ وَقَاصِ يَقُولُ رَدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عَمْن بن مَظْعود لَيْنُلُ وَلَوْاَذَنَاهُ لاخْتَصْنِنا حدِثْما أَنُوالمَسَانَ اخْدِنالُهُ عَيْثُ عِن الزُّهْرِي قال أخبر في سَعيدُ بُن الْمُسَبِّ نَهُ مَعَ سَسْعَدَ بَنَ الْحَوَقَاصِ بِقُولَ الْقَسْدَرَدُ ذَاكَ يَعْسَى النَّيْ صَسِلَى اللَّهُ عليه وسام عَلَى عُمْنَ وَلَوْ أَسَازَ لَهُ النَّبَتُّلُانِحْتَمَيْنَا ﴿ ثُلُمَ أَنْسِيَهُ مُنْسَعِيدِ حَدَّنَا جَرِيرُعِنْ السِّعِيلَ عِنْقَشْ فال قال عَدُالله كُالْقُوْرُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأيس أَمَاشَي فَقَلْنا ٱلَّا فُسْتَغْصِي فَهَاناعِنْ ذَلِكَ مُحْرَبُ عُص لَمَا أَنْ أَنْسَكَم لَمُؤْتَاالَقُوبُ ثُمِّقُرَاعَلِينَا المُهاالَّذِينَ اَمَنُوالانْحَرِّمُواطَيِّانِ ماأَحَلَّ اللَّه لَكُمْ ولا تَعْمَدُوا إِنَاللَّهُ لا يُصَدُّ المُعْتَدِينَ وَقَالَ أَصْبُعُ أَحْدِرَى ابْنُوهْبِعْنُ لِونُسَ بِنَرْ بِدَعِنِ ابْنِيسَهابِعْنَ أَي سَلَّمَةً عَنْ أَي هُرَكُوةً ى الله عنسه فالدَّفْلُثُ بارسولَ الله إنْ رَجُّـلُ شابُّ وأَناأَخافُ عَلَى نَفْسِ العَنَتَ ولاأَحِدُما أَتَّرَوَّ جُبه

ا سَهُلُ بِنُسْعَدِ ا سَهُلُ بِنُسْعَدِ ا خَسَاسُقَتَ النَّهِا ا خَمْنَ مِنْ مَنْعُمُونُ ا عَمْنَ مِنْ مَنْعُمُونُ ا عَمْنَ مِنْ مَنْعُمُونُ ا عَلَى الْعَقِيلُ الْعِلَامِيلُ

لم لانَعْرَمْنَ عَلَى مُالتَكُنَّ ولاأَخَوَالتَكُنَّ ٦ فقواءالعَــذَادَى

ُهُرُ مِنْ أَجَفُ الفَّلَمُ عِمَا أَنْتَ لاَقَ فاخْتُص عِلَى ذُلْكَ أَوْذَرْ م**َا**س لأبشكار وقالدائن أبي مُلَيْدَة قال ابنُ عَبَّاسِ لعانْسَمة كُم يُسْكِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مكراً غُرُكُ هِ ثُمَّا السُّعِلُ مُنْصَدُّ الله قال حدَّثني أنبي عنْ سُلَمَّانَ عنْ هشام نُعْرُوَةَ عَنْ أسمعن رضى الله عنها قالَتْ فَلْتُ مارسولَ الله أَراَ مَنْ أَوْزَلْتَ وادياً وفيه مَنْ مَ أَقَدْأُ كُلِّ منْها ووَحَدْ أَ يُوُّ كُلُّ مَنَّا فَي أَيِّهَا كُنْتَرُّ تَعُ يَعَرَكُ قَالْ فَالَّذِي أَرْتُعْ مَنَّاتَعْنَي أَنْ وسول الله لْمُ يَسْزَقَ جَبِكُرَا غَيْرَهَا صَرْشُما عَبِينُدُينَ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا ٱلْوَأَسَامَةَ عَنْ هشام عن أبيه عن فالعرسولُ الله صلى الله عليه وسدم أو يتُكُ في المَنام مَرَّ تَنْ إِذَا رَجُلُ يَحَمُّكُ في سَرَقَتَ و وقيقُولُ هـذه امْرَأَ أَنْ فَأَكْ تُسْفُها فَاذَاهِي أَنْتَ فَاقُولُ إِنْ يَتَكُنْ هٰذَا مِنْ عَنْدَا لِلهَ عُنْف المسك يدَّ شَاهُشَيُّمُ حَدَّثِنَاسًارُ عن الشُّعْنَى عَنْ حامر بن عَنْدا قه هَال قَفَلْنامَعَ النِّي م غُرْ وَةَفَتَكُمُّ لَنُّ عَلَى مَعرِل فَشُوف فَلَمَتَىٰ رَا كُبِمْنْ خَلْنِي فَضَى بَع يُعيرى كَا يُجْوَدِها أَنْتَ مَا مَنَ الاهِ لِ فَاذَا الذيُّ صلى الله عليه وسافقال ما يُصْلَكُ قُلْتُ كُنْتُ حَديثَ عَمَّ مُرُس قَالَ يَكُمُّراً أَمْ تَسَافُلْتُ تُنَكُّ قَالَ فَهَالَّا عَارِيَةً ثُلاعَهُ وَثُلاعُنُكُ قَال فَلَنَاذَهُ مَّى تَدْخُلُوا لَمُلْاأَيْ عِسْالَكِ عَنْ تَسَطَّ السَّحِنَّةُ وَتَسْتَحَدَّ الْفَسَدُ صِرِينًا آدَمُ حدَّ ثنانُ عَنَةُ حدَّ شا حارَ منَ عَنْد الله رضي الله عنهما مَقُولُ تَرَوَ حُتُ فقال لي رسولُ الله صلى الدعليه وسلم تُتَزَوَّ جُتُثَيَّدًافِقالِمالِكَوالْقَدَّارَى ولقَاجِمافَذَكُرَّتُذُلِكَ لَعَمْرُ وبِندينار فقال عَمْرُ و ىعْتُ جارَ رَنَعَبْداته يَقُولُ قال لى رسولُ اقدمسلى اقدعليه وسير هَلَا جار يَهُ تُلاعُمُ اوتُلاعمُكَ يُ تَزُوجِ الصَّغارِمنَ الكبار صر ثنا عَبْدُ الله بُنُوسُفَ حسدٌ ثنا اللُّثُ مُن رَزيدَ عنْ عرَاك عَنْ عُرُ وَهَ أَنَ النَّهِ عَسِلِ الله عليه وسلِخَطَتَ عائشةً إِلَى أَي بَكُر فِعَسَالَ لَهُ أَنُو بَكُر إِنَّ الْأَخُولَ نقال أنْتَأْخى فى دين الله وكتابه وهْمَى لى حَلالُ ما سُئْسٍ إِلَى مَنْ يَشْكُمُ وأَيَّ النَّه

فى الذي لم ترتع منهاهي كذاق مسم السم المعتمدة سدنا ومنهافرع المونشة وكذا النسطة التي شرح علم العبني وفي شرح القسطلاني المطبوع

فْ يَضَرُّ لِنُطَفِهِ مِنْ غَرْ إِيجَابِ هِرْ شَا أَنُّوالْمِنَانِ أَخْرِ فَاشْعَيْبُ عَسْدُهُولِسِدَ وَعَلَيْهَا فَأَحْسَنَ تَعْلَمِهاوادَّ بَهِافاًحْسَنَ نَادِيهَا مُأْعَنَقَها وَرُوَّجِها فَلَهُ أَجْرَان وأيّما مَرَ بَنْيَهُ وَآمَــنَ فَ لَهُ أَجْرَانَ وَأَيُّنَا عَنْاُولَهُ أَدَّى حَقَّمُوالِسِهِ وَحَوَّ نِيُّ خُــَدْها بِغَــَدْرَةٌ يُ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ رَحْكُ فِمـادُونَهُ إِلَى المَدَنَّة وَقَالَ الْوُتَكَر عَنْ أَي حَصِينِ عَنْ أَي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي صلى الله علمه وسلم أعْمَقُهَا ثُمُّ أَصْ بْرِني ابِنُّ وَهْبِ قَالَ الْحَسِرِي بَرِي بِنُ حازم عِنْ أَيُّو بَعِن مُحَمَّد عِن أَبِي هُرَيْزَ حدثناسُلَمْنُ عَنْ حَدَّادِينَ زَيْدِعِنْ أَوْبَعِنْ عُمَّد اتَبْنَىا أَبْرُهِمُ مَرْبَعِبَّا رومَعَهُ سارَهُ فَذَكَرَا لَمَدبثُ فَأَعْطاها قالتَّ كَفَّاللَّهُ الْكَانِروا خْنَمَنَ آجَوْال أُوهُرَّرَةَ فَتَاكُ أُكُمُ مِا فِيماء السَّماء صرفنا فَتَيْمَةُ حدْثنا يْسَى عليه بِصَفْيةَ بِنْتُ حُيَّ فَدَعُوتُ الْمُسلِينَ إِنَّ وَلِيَمْه فَ كَانَ فِهِ امْسَ خُورُ ولا لَمْمُ أَفْرَ بِالأَنْهَاءِ فَا لَيْ بِهِ إِمِنَ التَّمْرِ وَالْإَقِطُ وَالنَّمْنِ فَمَا لَنَسْولِمِنَهُ فَفَالِ الْمُسْلُونَ إِحْدَى أُمَّهات الْمُؤْمِنِينَ أُومَّ امْلَكُتْ مُعِي فَقَالُوا إِنْجَهَا فَهِي مِنْ أَمْهَاتَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ أَيْحُمُ اللَّهِ مَا مَلَّكَ نُ عَينُهُ فَلَا الصَّلَ وطَّى لَها خَلْقًا مَنْ جَعَلَ عَنَّى الأَمَةِ صَدَّاقَها صِر شَمَا قُتْنَبُهُ بُنَّ سِيد حدَّثنا حَّادُعْنْ الْمِيثِ وشُعَبْ بِنِ الْمَصْابِ عِن أَنْسِ بِمَعْلِكُ أَنْ رسولَ الله على الله عليه وسلم أعْمَقَ صَفيتَة وسَعَلَ عِنْقَهَاصَدَاقَهَا مِأْسِبُ تَزْدِ بِجِالْمُسْرِلْقُولُهُ تَعَالَى انْتِبُدُونُوا فُقَرَا أَنْفَتِم مُ اللَّهُ مِنْ قَصْلَه حد شا مدَّ اعْدُ العَرْ يَرِ بِأَلْ المعارَعِينَ أَبِيهِ عِن سَهْل بِن سَعْد السَّاعديَّ فالمحاصّا مْمَا أَدُ إلى سول الله

ا مسالح ، مسلح ، على المسلح ، على والده المسلح ، على والده المسلح ، على والده المسلح ، على المسلح ، على المسلح ، على المسلح ، ال

و طَأَطَأَلُهُا وَ فَهِ الْمَاجَةُ وَهِ الْمَاجَةُ وَهِ الْمَاجِةُ وَهِ الْمَاجِةُ وَهِ الْمَاجِةُ وَهِ الْمَاجِةُ وَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّاللّهُ و

فقالَتْ بارسولَ اللَّهِ حَنَّتُ أَهَبُ الَّكَ نَفْسى قَالَ فَنَظَرً لِلَّمِ ارسولُ اللَّه صلى الله عل ولاحاتمَّا منْ حَديدولْكَنْ هذا إذارى قال مَهْلُ مَالَهُ رُدا فَعَلَها انسْفُهُ فَقال رسولُ الله صلى الله عليسه وم نَمُ بِإِذَالِكَ إِنْ لَلِسْمَهُ مُ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْ وَإِنْ لَبَسْتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْنَ مَنْ فَكَ الرَّحْدُ إِحَمَّ إِذَا لِمُ مُولِيًّا فَأُ مَرَبِهِ فَدُى فَلَنَّاجِا ۖ وَالْمَاذَامَعَكُ مِنَ الفُّرْآنَ وَال كذاعَدُّدَهافقال تَقْرُؤُهُنَّ عَنْظَهْرِ قَلْبُكُ قِال نَعَمْ قَال اذْهَـ افي الدن وقول وهوا أنى حَلَّق من الماء تشرَّا فَعَلَهُ نَسَاو صهرًا مَعَكُم الفَّرْان ما وكانَّدَ بْكُفَة درَّا صرَّهُما أَيُوالِمَدانِ الْحَرِناشُعَيِّتُ عن الزُّهْرِي قال أَخْدِف عُرْ وَيُنُ الزُّسْرِعنْ عائشةَ وسل تَبَنَّي سالمًا وأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَحْمِهِ هَنَّدُ بِنْتَ الْولِيدِينَ عُنْبَهُ بِنَرَّ بِيعَةَ وهْ وَمُوكَى لاحْمَ امنَ الأَنْصارَ كَاتَنَى اللهُ ادْعُرِهُمْ لا بَا جُمْ إِلى قَوْلِهِ وَمُوالِيَكُمْ فَرُدُّوا إِلَى اَ بِالْهُمْ فَتَنْ لَمْ بُعْلَهُ أَ سَهَاهُ بِنْتُ مُهَالِمِن عَدْر والقُرَسْي ثُمَّ العامرة وهَيَ احْرَا وْأَلِي حَلَيْهُ وَالنَّيَّ مسلى الله عليه وسلم فقالَتْ وآرانة إِنَّا كُنَّاتِرَى سالمًا وآدًا وَقَدْا تُزَلِّ اللَّهُ فعما قَدْعَلْتَ فَذَ كَرَا لَحديثَ حرشها عُسْدُنُ إِسْمَعِهِ مِّنْ الْوُاسَامَةَ عَنْ هشام عَنْ أَ بِيه عَنْ عَانْشَةَ هَالَتْ دَخَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ضُبَاعَة بِنْت زَيْرْوَهَالِ لَهَالْمَالُّ أَرَدْتَ الْحَبُّ فَالَتْ واللَّهُ لَأَجِدُ فَ إِلَّا وَجَعَّةٌ فَصَالِ لَهَا مُجّى واشْتَرطى فُوفَ اللَّهُمَّ عَلَى تُ حَدَّدَةً وَكَانَتَ تَعْتَ القَداد فِي الأَسْوِد حَرَثُهَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَعْنَى عَنْ عُبِدَالله قال سُ أبي سَعدعن أبيه عن أبي هُرَ يرة وضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تُسَكُّمُ المُرَّأَةُ

لَى العاويفَ عَاوِجَهَ العاولِدِ بِهَا فَاطْفَرُ مَذَاتِ الدِّينِ تَرَّ مِتْ مَذَاكَ مَا مِنْهَا الرهميُنُ حَزْةَ حا رِيُّ إِنْ خَطَتَ أَنْ يُنْكَرَ و إِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَغَّعُ و إِنْ قال أَنْ يُسْتَمَعُ قَال مُُسْكَتَ مَوْرَجُلُ مِنْ فُقَرَاء المُسْلِينَ المَالُوا عَيْ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُشْكَرُ وإِنْ شَفَع أَنْ لا يُشْفَعُ وإِنْ قال أَنْ لا يُسْتَعَ فقال الْمُقلَ اللَّهُ يَهَ حَدِثْ رِيحَىٰ نُبِكَدْرِدَدْ اللَّهُ عَنْ عُمَّيْل عن النشهاب قال أخرنى عُرْ وَدَّا أنَّهُ الكَاعالَيْة فَرَغَتُ فِ جِمَالِهِ أَوِمالِهِ أَوْ رُدُأُنْ بَنْتَفَصَّ صَدافَها فَنُهُواعَنْ نَكاحِهنَّ إِلَّا أَنْ بُفْسُطُوا في إلَّا الصَّداق وُلْسَتْفُتُ وَلَكُ فِي النِّسَاءُ إِلَى وَرَّغُمُونَ أَنْ تَشْكُ وهُنَّ فَأَنَّزَلَ اللَّهُ لَهُمَّ أَنَّ المِتَّمَةَ إِذَا رَغَيُوافي نكاحهاونَشَّمَا في إِكَال السَّداق وَإِذَّا كَانَتْ مَرْغُونَةَ عَنْها في قَالَالمال والجَال تَرَكُوها وأخَذُوا غَسْرَهَامَنِ النَّاعَالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حَسَنَ رَعْتُونَ عَنْهَ افَلَسْ لَهُمَّ أَنَّ يَسْحَمُوها إذا رَغَمُوافيها إلَّا أَنَّ سَطُوالَهَاو يُعْلُوهِا حَقَّهَاالاَوْفَى فَى الصَّداق ما سُسُب ما يُتَّقَى مَنْ شُوَّمِ الْمَرْاءُ وقَوْهِ تعالى إنَّ منْ اِنْجَرَعَنْ عَبْسدانلەنِ غُرَرضى الله عنهما أَنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال الشُّوْمُ في المَرْاة والدَّار والقَرَسِ حدثنا مُحَدِّثُ مُعَنَّالْ حدَّثنا مُريدُن زُرَ يْع حدَّثنا عُرَبْ مُحَدَّد العَسْقَلانُ عن أبع عن اسْ عَر فالذِّكُرُوا الشُّوُّمَ عَنْدَالنبيّ صلى الله عليه وسلم فغال النبيَّ صلى الله عليه وسدام إنْ كانَّ الشُّوُّمُ في شَيَّ فَقي الدَّاروالمَرْأَة والفَّرَس حَرْشُها عَبِّدُاللّه بِنُ يُوسُفَ أَخْبِرْنَامُلَكُ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْل بنسَّعداُن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال إنْ كَانَ فَشَّيَّ فَفِي الفَرَّ سِ وَالْرَاهُ وَالمَسْكَنِ ﴿ هَرَامُ اللَّهُ مَا أَدّ التُّمِيُّ قَالَ مَعْبُ أَبِأَعْنُنَ النَّهْدِيُّ عَنْ أُسَامَةً مِن زَّ يُدرضي الله عنه ماعن الني صلى الله عليه وسلم قال زُكْتُ بَعْدى فَنَنَةَ أَضَرَّ فَى الرِّ جال مَن النِّساء بِاسْتِ الْحُرَّة تَحْتَ العَبْد حدثنا عَبْدا اللهُنُ

ي من المنته الم

معرب بالم المستقل الم

فَقُرْبَ إِلَيْهُ مُعْزُ وَأُدْمُمَنَ أُدْمِ الْمِيتَ فِقَالَ لَمُ أَزَالَ وْمُوْمَةَ فَقَسَلَ لَيْ لي هوعلها صدقة ولنا هدية لَيْ مُنَا لُسَيْنَ عَلَيْهِ مِنَالسُّلامُ دَعْنَى مَنْنَى وَفُولُهُ مَالُو كُرُهُ أُولِهُ اجْعَهُ مَثْنَى وَلُلاتَ ورَمَاعَ يَعْنَى مَثْنَى أُولُاتَ أُورُ مَاعَ صرتنا تحدُّا خعرنا خَفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي النَّمَاكِي وَأَلْيا لَنَّمِيةُ يَتَّكُّونُ عِنْدَالِ عُل يهُوَ وَلِيهَافَيَّ تَرَوَّجُهاعِلَى مالهَاو يُسيءُ صُحْبَهَا ولا يَعْدَلُ في مالهَا فَلَيْسَرَّقَ جُماها ل مُرالله من النساء سواها ني أرضَّعَسَكُم ويصور من الرَّضاعة ما يحد مه هراثنا السمع أقال حدثني ملك عن عبدا قدم أب سَكْرعن عُمْرَة بَنْتُ عَبْ لى الله عليه وسلم أُخْبَرَتُهُ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ عنْدَها وأنَّهُ لِ أَرَا مُفَلانًا لَمْ مَحْفَمَةُ مَنَ الرَّضَاعَةُ هَالَتْ عائشةُ لَوْ كَانَّ فُلانُ حَيَّا بَعْهم مَنَ الرَّضَاعَةَ دَخَلَ على فَمَال رُ مِنْ جَسَرَ حدَّ شَانُهُ عَبُّهُ مَعْدُ قَدَّادَةً مَعِدُ عَارِبَ زَدُيدُمَّةً حرثُما الحَكُم بن فافع أخبر فاشقيتُ انَّهَا قَالَتْ ارسولَ الله انْكُمْ أُخْنَى بِنْتَ أَنِي سُفْنَ فَقَالَ أَوَقُعِينَ ذَٰكَ فَقُلْتُ نَعَ لُسُتُ الْتُحَلِّمُ وَأَدْ تُرِيدُاْنُ تَشْكَرَ بِنْنَا إِي سَكَةَ قال بِنْتَ أَمْسَكَةَ قَلْتُ نَعَ فِصَال أَوْانَهًا لَمْ تَكُنْ دَسِيَى في حَبْرى ما طَلْتُ لِ فَلاتَعْرَضْ نَعَلَىٰ شَاتَكُنَّ ولاأَخُوَاتَكُنَّ عَال هِ الْأَبْنَـةُ أَخْدِ مِنَ الرَّصَاعِةُ أَرْضَعَتْنِي وَأَبِاسَكَمَّةُ ثُوَيِّيَ

يُوَيِهُ مُولاةً لِا تَّبِلَهَبِ كَانَ أَنُولَهَبِ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ النِّيْ صَلَى الله عليه وسلم فَكَأَماتَ أَبُولُهَ تَ وَالَ أَنُولَهَ لَهُ أَلْقَ نَعْدَ كُمْ غَيْرَ أَنَّى سُفْ لِلاَرْضَاعَ بَعْدَ حَوْلَأَن لَقَوْله تَعَالَى حَوْلُنْ كَامَلَنْ لَمَنْ أَرَادَانْ ثُمَّ الرَّضَاعَة ومايحزَّمُ منْ قَلِل الرَّضاع وَكَدْيه حرشُها أَيُوالوَ لبدحدْ شَاشُعْتَةُ عَنَ الأَشْعَثُ عَنْ أَبِه عَنْ مَسْرُوق عَنْ عائشة رضي الله عنها أن الذي صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْها وعْنْدَها رَحُلُ وَكَمَا تَهُ تُعَرَّو حَهُ مُ كَانَةً كُر مَذَاتَكُ فَقَالَتْ إِنَّهُ أَنْ فِقَالِ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَاتُكُنَّ فَأَمَّا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْجَاعَة ما سب كَنَ الغَمْل حدثنما عَبُدُ اللَّهُ مُنْ وُسْفَ احْسِرِ الملكُ عن ابن شهاب عن عُرْوَةَ مِن الرُّسُوعِي عاسْسةَ أَنَ افْتَحَ أَ مَا أَي الفُعْس حاة يَسْتَأْدُنُ عَلَيْهِ وَهُوَءً هامنَ الرَّضَاعَة بَعْدَانْ تَزَلَ الحِبابُ فأَيَسَّانْ أَذَنَهُ فَلَأَجا وسولُ الله صلى الله عليه وسل أُنْمَرُهُ اللَّهِ مَنْفَتُ فَأَمَرِ فِهِ أَنْ آذَنَّهُ مَاسُ شَهِ ادْهَ الْرُضَعَة حرامُها عَلَى بنُ عَبْداته حدَّث السُّمُ عِنْ أَنْ إِنْ إِنْ أَصْرِ فَالنُّوبُ مِنْ عَلْدَاقِهِ مِنْ أَنْ مُلْكُدَّ ۖ قَالَ حسدٌ أَن عُسَلُمُ مُع عَنْ عُشْبَة ابنا لحرث قال وقد سمعتُ مُ منْ عُقبَ لَكنى لَديث عُيداً "عَفْ قال تَزَوَّدُتُ الْمَرَاةَ جَمَاءُ شَاامْرَاةً سَوْدا مُقَالَتْ أَرْمَنَ عُنْكُمُ فَا نَيْتُ الذي صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ رَّزَ وَجُثُ فُلانَةَ بِفْتَ أَلان خَلَامَتُنا احْمَاقُسَّودا وُقَفالَتْ لِي لِنَّ قَدْ أُرْضَعُتُ كَاوِهِي كَانْمَةُ فَأَغْرَضَ فَأَنْتُ مُمنَّ فَسل وجهه فَلْتُ إِنَّها كاذَيةً الله تَدْفَ جِها وَقَدْزَعَتْ أَنْمَ اقَدْأَوْ مُعَنَّمُكُما وَمُهاعَنْكُ وأشارَ إِنْهُ عِيلُ باصْبَعْيه السَّبَابَة والوُسْطَى يَحْمَى أَيِّبَ بِأَحِيثُ مَا يَحْلِّمِنَ النِّساه وما يَعْرُمُ وقَوْله تعالَى وَمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّا الْكُمْ وَمَالْتُكُمْ وَاخْوَا نُتُكُمْ وَعَمَا نُتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَمَاتُ الآخِ وَجَاتُ الأَخْتِ إِنَى آخِوالا ۖ يَتَبِينُ ٓ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِمًا حَكِمًا وَهَالْ أَنُّنُ وَالْحُصْنَاتُ مِنَ النِّسَا ۚ ذَوَاتُ الأَرْواجِ الْحَرَا ثُرَّرَامُ الْأَمامَلَكَتْ أَعَانُكُمْ الأَروَابُا الْ انْ يَسْنَزَعَ الرُّجِلُ خَارَيْتَسَهُمْنَ عَبْده وَقَالَ وَلاَتَشْكُمُوا الْمُشْرَكَاتَ حَتَّى يُؤَّمِنْ وَقَالَ انْ عَنَّاسِ مَانَادَ عَلَى أَدْرِبَعَ فَهُوَ حَرَامُ كَانُّمُهُ وَابْنَتَهُ وَأَنْتُنَهُ وَقَالَ لَنَاأَ جَدُّ بِنُ حَنْبَل دَنْشابَعْ فِي بِنُسَعِيدَ عَنْ سُفْينَ حَدَثَى عَنْ سَعِيدٌ عَنِ إِنْ عَالِسَ وَمِ مَنَ النَّسِيسَمْعُ ومِنَ الصَّارِسِمُ مُ مُوَّا وَمُنْ عَلَيْكُمُ أُمها تُكُم

ا قوله بيترحسة كلا السنه والموقوق ومعناه السنه والموقوق ومعناه المؤونة ولفروها المؤونة المؤون

وفى القسطلاني عَرْمُ عَلَيْهُ أى نكاحها ثمقال والذي فى المونسة تحرم بالفوقية وسقوط لفظعلمه ه يُلْزَفُ ٦ يُجامُّعُ هَكذا فى المونسة ولعادي هذه الروامة تُمكّزَق وتُصامَع بالفوقية والله أعيا كذا مامش الفرع الذي سدنا ه مارت من کندا في الفرعالني سدنا ه ولاَاتَّمواتَكُرُ. ١٠ شَرَّكَيْ كَذَا بِالضيطِينَ فالبونينية ١٢ أَنْتُ الْحَالَةُ ١٣ لَسْتُ أَنُّ ص 11 مَنْشَرَكَىٰ

الله بُ حَفْظَر بَيْنَ اللَّهَ عَلَى واحْرَا مَّعَلَى وَقَالَ ابِنُّ سِرِ بِنَ لاَ يَأْسَ بِهِ وَكَرهَهُ الْحَ

إِنْذَلْنَالِايَحَلَّ لِي ۚ قُلْتُ بِارِسُولَ اللَّهُ فَوَا قَمَا إِنَّالْتَكَمَّ لَنَّا اللَّهِ مُنا تُنْسَكِّمُ دُرَّةً بِنْتَ أَبِي سَلَّمَ ۖ قَالَ بِنْتَ أُمُّكَمَّ فَقَلْتُ نَدُّوهَ لِلْ فَوَاللَّهُ لَوْ مُتَّكُنْ فِي جَوْرِي ماحَلَّتْ لِي إِنْهِ الْأَنْةُ أَخْرِ منَ الرَّضَاءَةُ ارْضَعَتْنِي وَأَمَا بَلَةَ أَنَّ أَيَّةً فَالْاَنْعُرِضْنَ عَلَى بَنَا تَكُنَّ ولاأخَوا نَكُنْ ماستُ لانْنَتْكُواللَّمْ أَهُ عَلَ عَتْهَا حدثنا الْتَأْخِيرِنَاعَيْدُ اللهُ أَخِيرِنَاعَاصَمُ عِنِ الشَّعْتِيَّ سَمِعَ حَارًا رضى اللَّهِ عَنْهُ ۖ فال مَّهِ ولُ الله صـ علىه وسيد إنْ نُشْكِيهَ إِلَمْ أَمُّتُهَا مَا وَعَالَتُهَا وَقَالِدا وُدُوانُ عَوْنَ عِنَ الشُّعْيَ عِنْ أَبِي هُرَّتُنَّ مَدَ شُأ عَبُدُ الله سُ وُسُفَ أَحْسِرِ فَالْمَالُ عَنْ أَلِي الرَّوَاد عن الأَعْرَجِ عَنْ أَي هُرٌ "رَوَّوني الله عنه أن وسولَ الله صلى الله علىه وسلر قال لانحُمْمَعُ مِنْنَ المُرْأَة وَعَمْمَ اولا مَنْنَ المُرْأَة وَخَالَتِهَا حَدِثْنَا عَبْدانُ أخبرنا عَبْدُ الله قال الْمُعْرِفُهُ وَيُولُونُ عِنِ الزَّعْرِي قال حدَّ مِن فَسِصَةُ مُنْ دُوَّ بُبِأَنَّهُ سَمَّ أَبِالْهَ رَفَّ بَعُولُ مَ عَنِ النَّيْ على النَّيْ على اللهِ قَالَتْ تَرْمُوامِنَ الرَّصْلَعَه ما يَعْرُمُمنَ النَّسَ السِّكَ الشَّفَادِ صِرْشُهَا عَبْدُ اللَّهُ وَمُعَلَّ عنْ نافع عن ابن مُحَرَّ رضي الله عنهما أنَّد سولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الشَّفَار والشَّفَار أنْ يُزَّوَّح الرَّحُلُ الْمُنْتَهُ عَلَى أَنْ رُوَجُهُ الاَ تَوْ إِنْكَتَهُ أَيْسَ مُنْكَمُ اصْلَاقً مَاسَتُ عَلَى لَكُرَّا مَانَ تَهَ وَالْمُنَافِ لآحد صرثنا نُحَدُّنَ سَلام حدَّثنا ابْنُفْشَالِ حدثنا هشامُ عنْ أبسه قال كَانَتْ خُولَا بْنْتُ حَكْمِ منّ الَّدْنُ وَهَنَّ أَنْفُدُمُ لِلنَّى صلى الله عليه وسل فقالَتْ عَاتْشَةُ أَمَا لَسَّتْمَى المُرَّأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَمِ الرَّ جُلَّاكُما نَزَلَتْ تُرْجِئُمَنْ نَشاهُمنْهُنَّ قُلْتُ ارسولَ اقدماأَرَى رَبِّكَ إِلَّا يُسارعُ في هَوَالَدٌ وواهأُ وسَعيد المُسؤَّدُ وعُجُدُن بِشْر وعَبْدُ عَن هشام عن أبيه عن عائشة مَر يُدَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ مَا سُبُ نكاح الهُرْمِ حِدِثُنَا مُكَنَّنُ إِنْهُ عِدَلَ أَخْدِمُا انْ تُعَيِّنَةَ أَخْدِرَاعَ رُوحَدَّثُنَا جِارُ بُنْ ذَيْد قال أَنْسَأَنَا انْ عَبْساس رضى الله عنهما تَرَقَ بَ النيُّ صلى الله علمه وهل وهو يُحْرُمُ ما سين مُمْرى رسول الله صلى الله عليه وسلوعنْ نكاح النُّعَة آخُّرا - حوشها مُلكُ بنُ إشَّاعيلَ حسدَثنا ابنُ عُينَدَةً أَنَّهُ سَمَع الزُّهْرِيَّ يَقُولُ الخبران للَّسَنُنُ ثُهُمَدُن عَلَى وَأُنُوهُ عَبُدُ اللَّهُ عَنْ أَبِهِ مِانَ عَلَيَّارِضِ الله عَنه قال لان عَبَّاس إن النيَّ صلى الله عليه وسلمَهَى عَنِ المُنْعَةِ وعَنْ لُومِ الْخُرِ الاَهْلِيَّةُ زَمَنَ خَيْبَةَ صَرَتُهَا مُحَدُّدُ بِمُرْشَا وحدَّثنا عُنْدَرُحدثنا

ہے۔ ہ آخبرنا 7 النبی ي اخترا ٨ عدالله بنعد مرح ساالقسطلاني شم م لم نضط التا الثانسة من فأستمنعوا في المونسة وَقَالَ فِي الْفَتَّمِ وَصَلَّمُ عَلَّمُ فاستمتعوا يلفظ الامر وللفظالماشي اه من هامثر الفزع يم. 11 وسورةً كذا ١٢ أَمْكُأْتُكُهَا

(۱) مِدْ شاعَرْ مُعِهُ مُولِكَ مَدِعْتُ مَانِيّا المُنَانِيّةُ السَّرِيّةُ عِنْدُ أَنْسَ وعِنْسِدُوانِينَةُ وَالما أنَسُ حاصَاهُمْ ٱلْأَلِي ياً هاواسَّوْ ٱتاهُ واسَّوْ ٱتاهْ هال هي خَارُمُنْكَ رَغْبَتْ في التي صلى الله عليه علَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال لهُ زُرِّكُ بارسولَ الله زَوَّ حْسِيها فَقَالْ مَاعَنْدَكَ قَال ماعنْ هٰذا إزَّارى ولَها نَصْغُهُ قالَسَهُلُ ومَالَهُ ومَا أَخْفَالَ النِّيصْلِي الله عليه وسِهُ وما تَصْنَعُ مازَا ولَـ الْنَلْسَنَعُ لَمَكُوْ عَلَيْهامَنُهُ مَّا أُوانْلَسَنَهُ مَّ يَكُنْ عَلَيْكَ مَنْ مَنْ فَيْلَلَ الرَّحُلُ حَيَّ إِذَا طَالَ جَلْسُهُ وَامَوَ أَوْالَهِ أَص فقال النيُّ صلى الله عليه وسلم أمَّلَكُمَا كُلُّها عِلْمَعَلَّا مِنَ الفُّرُّ الْ أوأُ مُنَّهُ عَلَى أهل الخَدْر صر ثنيا عَبْدالعَزيز

نَاتَتُلُوفَا مْرى فَلَيْتُ لَيَاكَ مُمُّ لَفَي حَى فقال قَلْمَاكَ أَنَّ لَا أَزَّوَ جَ تَوْى هٰذَا فَالْ مُحَرُ فَلَفِتُ أَنَا بُكُرُ لْدَوَ فَقُلْ أَنْ إِنْشَلْتَ ذَوْ حَلْكُ حَفْصَة بِلْتَ عُرَفَكَ مَنَ أَلِي كُرُ فَلَمُ ٱلرَّحِعُ إِنَّ شَيَّا وَكُنْ أُوْجَدَ عَلَيْه يِّ علَى عُمْنَ فَلَهِ ثُنَّ لَبِالَيْمُ خَطَهَاوسولُ الله صلى الله عليه وسلمَ فَأَنْكُمْهُمْ إِلَّهُ فَلَقَ بَ مْتَعَلَى حِنَ عَرَضْتَ عَلَى حَفْصَةَ فَلَمُ أَرْحِعُ إِلَيْكَشَيّا قَالَ غُرَفْكُ نَمْ قال الْوَيَكْرِ فَاهُ أَعْمَنُهُ فَالْ ٱَرْجِعَ البِّكَ فِي اعْرَضْتَ عَلَى الْأَانَى كُنْتُ عَلْتُ ٱنْدِسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم قَلْذَ كرَها فيلم أَكُنْ لأفشى مردسول الله صلى الله عليه وسلم ولوتر تكهارسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتم احدثها فينية حدِّشَا الَّيْثُ عَنْ زَحَنَ أَي حَدِي عَنْ عَوَالمْ مَنْ اللَّهُ أَنَ زَّيْفَ إِنْدَةً أَي سَلْمَةُ أَخْدَنَهُ أَنْ أُحْسَبَةَ هَالَتُ رسول القهمسلى الله علمه وسلم إنَّاقَدْ يَحَدُّ مَنَا أَكُنَ الْمَرُّدُونَ بِنُتَ أَيْ سَلِمَةَ وَهَال وسولُ الله عليه وسلم أَعَلَى أُمْ سَلَمَةً أَوْلَمْ أَشْكُمُوا مُسلَمَةً ماحَلَتْ لِمِ إِنْ أَبِاها أَخِيمِنَ الرَّضاعَة ما مسسب قَوْل الله لُّ وعَزُّولا جُناحٌ عَلَيْكُمْ فيماعَرَّفْتُمْ بمنْ خطْبَة النَّساء أوا كُنَدْ مُمّْ فِي الفُسكُمْ عَلَم اللهُ الا "نَةَ إِلَّ عنْ جُهاهد عن ابن عَمَّاس فيما عَرَّضْتُم بَقُولُ إِنَّى أُريدُ النَّرُّوعِ عَوْلَوَدْتُ أَنَّهُ تُوسَرَ لِما هُمَ ا تُصلحَةُ وَال سُمُ يَقُسُولُنا لَمُنْ عَلَى كَرْ عِسَةُولِنَى فيكَ لَرَاعْبُ وإنَّ اللَّهَ لَسَانُنَى إلَيْكُ غَيْرًا أونَكُوهُ سَدًا وَقَالَ هَطَانُه يُعَرِّضُ ولا بَسُو يُ يَفُولُ النَّ لَى حلِّمَةً وَأَيْشَرِى وَأَنْسَبِ مَثْدًا مَهُ نَافَقَةٌ وَتَفُولُ هِيَ قَدَّا أَسْمَعُ مَا تَفُولُ ولا تَعَدُ ۪۠ٲۅڵٳٷٳۼۮۜۅڷؠٳۼؿۜڔۼؖڶؠۿٳۅٳڽٛۅٳۼۘۮۜڽۜڔۜڂؚڴ؈۬ۼؖۺٵؿؙ؞ٛؾڲۿٳؿۮؙڶؠؙٛڎؙؿۜۏؿۮڹؙؠڡٳ<u>ۅۿٳڸ؞ڵۺؠؙ</u> لانُواعِدُوهُنَّ سِرًّا الَّذِمَا ويُذْكِّرُعن ابن عَبَّاسُ الكتابُ نَاسَةُ تَنْقَضَى العسَّدُةُ مَا سُب النَّقَارِ إِلَّى المُرْأَةُ فَبْلَ النَّرْوِجِ حَرْثُهَا مُسَدَّدُ حَدْثَناكُما لُدُنَّذَيَّدعنْ هسامِعنْ أَسِيهِ عنْ عائشة رنبي الله عنها كالَتْ قال لى وسولُ المقدمس لي الله عليه وسار رَأَيُّنْكُ في المَدَاعِينُ بِكَ المَكَ في سَرَّقَه منْ حرى فقال لي غذه امْمَا تُكَفَّدُ مُنْ عُنْداللهُ عُرْضُ فَاللَّهُ مَ فَانا أَنْدُ مِي أَفْقُلْمُ إِنْ مَكُ هٰذَا مِنْ عندالله عُضد حدثها فَتَمَدُ دشائعتو وسعى أي خارع عن مهل رسعدان امراء ساك رسول الموسل الله علسه وسلم فعالت

ا فقال ؟ لَقَدُّوجِمُلْتُ آ فَتَ ا أَوَّا كُنْتُهُ و وأشهرتُهُ ي بين خطية النساء لا يسر ٨ حق بلغ مع ا أويتك ال هي أنت ا أويتك ال هي أنت عَ فَقَالَ لا وَاللَّهُ وَارْسُولَ اللَّهُ وَلا شَاغَيُّا مِنْ صَدِيدُ وَلَكُمْ عِنَا إِزَّا رِي هَال سَهُم مأة الله المسلم المسلم على المسلم المسلم الله عليه وسيلم الله عليه وسيلم الله عليه وسيلم ولأتنتكسوا لكشركين حثى يُؤمنُوا وقال والشكسواالاَ إَعَى مسْكُمْ ۚ قَال يَحْلَى بنُ مُ ولا تَسَّما أَمَّا حَتَّى نَفَيَنْ حُلُه امنْ ذاكُ الرَّحُ لِ الَّذِي تَسْفَيْ مُعْمَدُ هُ فاذا تَسَنَّ حَلُه الْصليا ذَوْحُ لرُّجْلُ ونكاحُ الرَّابع يَحْمُعُ النَّاسُ السَّكَثْرُ فَيَسَنَّهُ فُونَ عَلَى الْمَرْآةِ الْأَغْشَاءُ مَنْ عا هواوهُنَّ البِّفَامَا مُكَّنّ

ا وَذَ كَرَا لَمُديثُ كُلُهُ

ولاً عَمَّمُ عَلَمْكُمْ اللهِ وَلاَ عَمَّمُ عَلَمْكُمْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَفَا اللهُ وَفَا اللهُ وَفَا اللهُ وَفَا اللهُ وَفَا اللهُ وَفَا اللهُ وَفِا اللهُ وَفَا اللهُ وَاللّهُ وَفَا اللهُ وَفَا اللهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُواللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَلّمُ وَ

و عَدَّهَا ٣ قال يحبي هَكذافي النسخ المعبَّدة بسدنا وبهصر عالمعبق وفي القسطلاني حدثنا يحيي عني أنها أولسند

وسدتنا احدُبُرُسالِم ه البال كذابشفالياء فالنسفالمجدد بدنا و عرف ما عندمنه

١١ تَسْنَعُ مَنْ

نُنَعلَ ٱوْالِمِنْ رامَاتَ تَكُونُ عَلَىٓ أَفَنْ أَرَادَهُنْ دَخَلَ عَلَمْنْ فَاذَاحَلَتْ إِحْ ، الَماودَعَ، الَهُ، الفافَةُ ثُمَّ الْخَمُواولَدَها الَّذي مِرَوْنَ فالنَّاطُ بِعودُ عَى ابْنَهُ لا عَنْمَعُ منْ ذَٰكَ فَلَنَّالِمُتُ مُحَدًّ لمِ الْحَقَّ هَلَمَ مَكَاحَ الجَاهِلَدَة كُلَّهُ إِلَّا سَكَاحَ النَّاسِ الدَّوْمُ صَرَبْهَا يَضِّي حدَّثنا كيعُ عنْ هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عنْ عاتشة وماينتُلَي عَلَيْكُمْ فى الكتاب فى متَا مَى النَّساء اللَّاني 'تُوَّوْنَهُنْ مَا كُتَبَلَهُنْ وَتُرْغَبُونَ أَنْ تَشْكُوهُنْ قَالَتْهُذَا فِي البَّنْهَــَةِ النَّي تَكُونُ عَنْدَ الرَّحْسل لَعَلَيْ ٱنْتَكُونَشَرِيكَنَهُ فِي اللهِ وهُوَا وْلَيْجِ افْسَرْغَبُ أَنْ يَنْكِهَ الْفَيْعُشْلَهِ المَالِهِ اولا يُسْكِمَهاغَ مْرَدُكُر اهيلة ا أَنْ شَرْكُهُ أَحَدُ فِي مِالِهِ ا حِرِشُهُ عَيْدُ اللهِ نُ مُحَمَّد حدَّ شاهشامُ أخرنا مُعْمَرُ حدثنا الزَّهْ يُ عال الحسرى سام انان عُسراخيره الم عُسر حين تأيَّت حفَّمة بنت عُسرمن ابن حُدَافَة السَّهمي وكان من المِمْنَ أَهْلَ مَدْدُونُ فَيَ بِاللَّهِ يَسَهُ فَقَالَ عُمَرُ لَقَدْتُ عُمَّنَ ثَاعَقَانَ فَعَرَضْتُ عَلْمَ فَقُلْتُ إِنْ شُنَّتَ أَنَكُمْ تُلَ حَفَّىكَ فَقَالَ مِنْ أَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَدُنْتُ لَياكُ ثُمَّ لَقَى فَقَالَ جَالِي أَنْ الْأَكَّرُ وَجَ وَحَىٰهٰذَا قَالَ عُرَّفَلَقَتْ أَلَكُو فَقُلُنُ إِنْشَنَّتَ ٱنْسَكِّمْنَكُ حَفْصَةً صَرَثُهَا أَحْسَدُنُ أَى عَمْرُوقَال ى أن قال حدثى الرهيم عن يُونُس عن المَسن قالاتَعْضُاوهُنَّ قال حدثى مَعْقُلُ بن يَسَارا مَّمَّا تَرَكَتْ » قالدَّوَّحْثُ أَخْنَاكُ مِنْ رَحُسل فَمَلَّقَها حتَّى إذا انْفَصَتْ عسَّنَّهَا حَامَيُكُمُ بُالْفَفُكُ لَهُ وَوَحُسُكُ أرَشْنَكُ وَأَكُرُمُنُكَ فَطَلَّقْمًا مُمُّحِثُ مَنْ تَغْمُدُ بِهِ الواقِهِ لا تَعُودُ النَّكَ أَمَّا وكانَ رَحُلًا لاَأْسَ بِعُوكَ النَّالُمُ أَوْ يدُانْ رَّجَعَ لِلَّهِ فَالْزُلَ اللَّهُ هٰذه الاَيْهَ فَلاتَعْشُلُوهُنَّ فَقُلْتُ الاَ ۖ نَا أَقْسَلُ بِارسول الله قال فَرَّ وَسَهِما إذا كانالوَقُ هُوَالخاطبَ وخطبَ الْمَعَرُونُ شُعْبَةً اعْرَاةً هُوَاوْلَى النَّاسِ مِافَامَ رُ حُرُكُونَ وْجَهُ وَقَالَ عَبْدُ الرُّحْنِ بُنْ عُوفَ لأُمْ حَكِيمٍ نْسْفَارِظ أَيَّتُعَلِّنَ أَمْر لا إِنّ قَالَتْ تَسْمُ فَقَالَ فَسَدّ تَزَوَّجُنُكُ وَقَالَعَطَأُمُلِيْشَهِدًا لِيَقَلَفَتَكُو لَيْأَهُرِرَبُعلَامِنَّ عَسْبَتِها وَقَالَ مَهْلُ قَالَتِ امْرَاةً للنبيّ لى القد عليه وسلاً هَبْ اللَّهُ مَنْ هَلَى مُفَال مَرْجُلُ بِالرسولَ الله إِنْ أَنْكُنْ لِكُنَّا مِا خَةُ فَزَ وَجْنِيها حَرَثْهَا الزُّ سَلام أخبرنا أومُوع بَهُ حدثناه شامُعن أبسِه عنْ عائسة رضى القعتم ا في قُولِه و وَسَنَقْتُورُكَ في النساء تُلِ اللَّهُ يُقْتِكُمْ فَهِنَّ إِلَى أَخِرَالا ۖ يَهُ فَالنَّهِيَ النَّمَيُّةُ تَكُونَ فَ حَبْرالَّ جُل قَلْشَر كُنُّه فِي اللَّهِ فَسَرْغَهُ

ا لَمَانَ ؟ فَالْنَاطَتُهُ
ا فَمَرْغَبُعُمْاً } ضَبُطُ
الْمُسْلِمُهُ ولا يُسْكِمُهُا } ضَبُطُ

غِّاتُ امْرَأَهُ ؟ النَّصَةَ ٣ ورَقَعَـــهُ . هكذا في اليونينية رَنَعَهُ مُخففا و هَلْعِنْدَكَ و ولاناتَمَ صلى الله عليه وسكم ١٠ مَشْكُ ١١ فَقَالَ ع د فقالةً " ١٢ لأنْسَكُم. هڪذا بالضيطان في السوننسة في هذمواليبعدها ا حندتا

وَكَيْفَ إِذَتُهُ آقِالَ أَنْ تَشَكَّفَ حَرِّسُ عَمْرُومِنُ الرَّسِعِينَ لِمَازَقَ قَالَ ٱخْبِرْاْ اللَّثُ عن ان العمُلَثَكَةَ

مَّع نْعَا يُشْمَةُ أَمُّهَا فِالنَّهُ السِولَ اللهِ إِنْ البِكُرِّنَّسَّمَى قَالْدِرْضَاهَاصُمُّهُ ئ إِذَا زَوَّجَ إِنْتَهُ وَهْيَ كَارِهَهُ قَسَكَاحُهُ مَرْدُودُ حَدَثْمًا إِسْمُعِلُ قال حدث يَمالنُّعنْ ٱنْاَبَاهَاذَ وَحَهاوهُى ثَلَيُّ فَكَرِهَتْ ذَٰلَا فَأَنَتْ رسولَ الله صلى الله عليسه وسلم فَرَدْنَ إسْسَىٰ أخدر الزيدُ أخد والمِعْلَى أنَّ الفُّسمَ مَنْ تُحَدُّ مَا أنَّ عَبْدَ الرُّحْنِ مَنْ يَزِيدُ وتُحَمَّع مَنْ يَزِيدُ حَدُّ مَا أَنْ رَجُسَلَائِدْ فَيْخِسَلَمَا أَنْكُمَ إِنْنَهُ لَمُ فَقُوهُ مِاسُ تَرْويجِ البَنْمِسَةِ الْقُوْلُ وإنْ خَفْسَمُ أَنْ لاتُقْسَمُوا في النِّتَا في وَانْتَهَا و إِذَا قِالَ الوَّكِ رُزَوْحِي فُلانَةَ أَشَكُنَ سَاعَةً ا وْقال ما مَعَكَ فقال مَعي كذا وكذا أولينًا مُ فالزَّوْجُسُكَماقَهُ وَجائزُ فيهِ مَ أَعن الني صلى الله عليه وسل حدثنا أبوالميان حدثنى عُقَيْلُ عن ان شهابِ أخمر في عُروة بُ الزَّبْ رِ أَنَّهُ اللَّهِ عانشسةَ رضى الله عنها قال لَها باأَمَّتا أُهو أُنَّ خَفْمُمَّا ثَالاُتُصْطُوا في النِّنَّاكِي إَنَّى مامَلَكَتْ أَيْما أَكْمُ هَالَتْ عائشةُ با ابَ أُخْتَى هٰذِماليَسْمَةُ تَكُونُ فَ حَجْرِ وَلِيها فَيَرْغَبُ فِ جَالِها وِمِالِها وُ ير يُدأ نُ يَثَمَّعُ صَمَّ مَّدافها فَهُ واعنْ نَكَاحِهِنَّ الْأَانْ بْقَسَمُوا لَهُنَّ فِي كَالِ المُسدَاقِ وَأُمِرُوا بِنَكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النَّساءِ قالَتْ عائشةُ اسْتُنْفَى النَّاسُ رسولَ اقه صلى الله عليسه وسلم بَعْنَدَٰ النَّ فَاكْرْلَ اللهُ و يَسْتَفْهُ وَلَكَ في النّساع لِكَ وَرُّغَمُونَ لَمُ ۚ فَأَثْرَلَ اللّهُ عَزَّرَجَلَّ لَهُمْ فَهٰذِه اللَّهَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا كانتُذَاتَ مال وجَال رَغِمُوا في نكاحها وتسماوالسَّدَاق وإذَا كأنَّ صَرْعُو يَاعَمُ افي قدَّة المال والجَمَال تَرْتُكُوها والْحَذُواعَ مُرَها منَ النّسامَهالَتْ فَكَمَا بِنْهُ كُونَهَا حِينَ يُرْغُبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ أَهُمْ أَنْ يَسْكُوهِ الْذَارَغِبُوا فيها الْأَاثُ يُفْسِطُوالَها ويُعطُوها حَقْها الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ مِلْ سَسُّكِ إِنَا قَالِ النَّاطِبُ الْوَلِّذَوْجَيْ فُلاَ قَاقِهَ الوَلْدَزَّوْمُتُكَ لِكَذَا وَكَذَاجِازَالِشَكَاحُوانَ لَمْ يَقُلُ لِلزُّوجِ أَرَضِيتَ لَوْفَيِلْتَ حَدَثُما ۚ ابْوَالنَّعْلَىٰ حدثنا حَدُثنا وَبُوالنَّعْلَىٰ حدثنا حَدُثنا وَاللَّهِ عَنْ الْجَا

ا تُسْتَضِي ؟ فَانْ مَفْتُمْ الْمَانْ مُنْتُمْ الْمَانْ مُنْتُمْ الْمَانْ مُنْتُمْ الْمَانْ الْمَانْ

ا سَهْلِي سَعْد رضى الله عنه م والنّساء من النّساء من النّساء من النّساء من النّساء من النّساء من النّساء من المنتقب من المنتقب المنت

ه عيرانيتريج ه ولا تقطيب هكذا في النسخ وعال في الفق المبارع على النهى ويجوزا لوفع على أنه في والنسب عطفاعلى يضع على أن لافي على و ولا بيضع المبارك في الموادود به المضطال المفارك المواديدة وضعلها في الفرع بالرفع

٨ عَنْ بِشْرِ بِالْفَشْلِ ٨ عَنْ بِشْرِ بِالْفَشْلِ ٩ يَنْخُلُ

منْ حَديدَ فالماعنْدَ عَمَّى أَنْ فَالْهَاعِنْ عَلَا مِنَ الفُرْآنَ قال كَذَاوَ كَذَا قَالُ فَصَدْ مُكَثَّمُ لَكُمَّا نَعَكَامَنَ الفُرْآنَ وَاسَتُ لاَيَخُطُبُ عَلَى خَلْبَةَ أَخِيهِ عَنَى تَسْلَحَ أَوْدَعَ حَدَثُمَا مَكَمُ بُواْرَاهِمَ لْهُ الْحَاطِبُ صَرَّمُما يَعْلِي مُنْكِمَّا يُرحدَثْنَا اللَّهْ ثُعَنْ جَعْفَر بَهَدَ بِيعَــةَ عنِ الأَعْرَجِ فال تَا أَيْتُ حَفْمَةُ وَال مُ لَقَدُ أَمَا مَا مُ فَقُلْتُ إِنْ شَقْدًا أَكُونُكُ حَفْمَة مَنْتُ عُمَر فَلَبَنْ لَسَالَى شَحْطَهَا

مِنٌ بِنَ عَلَى ۚ فِلَسَ عِلَى مُواشِي كَمُلْصَكَ مِنْ كَعَلَتْ حَوْرٍ بَاكُلَّنَا

نُهُوْمَدُد إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفَسَانَيْ تُعَلِّمُ أَفَىغُمُد فَعَالَدَ • قَوْلِ الله نعمالي و آ وَالنّساءَ مَسَدُقاتُهِنَّ فَصَلَةٍ ۗ وَكُثْرَهُ اللّهِ رَادْنَىمايِعُورْبُمَ الصَّدَاق وقَوْه تُعَالى وَا تَدْثَر (حداهُنَ قَنْطارًافَلا تَأْخُذُوامِنْهُ شَأَ وقوله حَلْد أَرْا لى الله عليه وسلم وَلَوْحَاتُمَا مَنْ حَسديد حد ثَمَا سُلَمَن بُوْرَ ± نناشُغَةِ عَنْ عَبْدالعَزِ رِين مُنهَّسِعَنْ أَنَسِ أَنْ عَبْسَدَالرَّخْن بَنَ عَوْف تَزُقَّ جَام أَةً عَلَى وَنْفَوَاه فَرَأَى النَّيْ صِلَّى الله عليه وسلم نَشْأَنْدَةَ العُرْسُ فَسَأَلَهُ فَعَالَ إِنَّ تَزَّوَّ حْتُ احْمَا أَعْلَى وَزْنِ نَوَاهُ وعنْ قَتَالَةَ عن أنس أنَّ عَبْدَ الرُّ عُن بن عَوْف تَزَوَّجَ احْرَاأَ عَلَى وَرْن نَواه منْ ذَهَب ما سلم السَّزوج على القُرْآنوبغَيْرِصَـداق عدائيا عَلَىٰئُ عَبْداقه حــدْشاسُفْلُ سَمْفُ أَاحازم بَشُــولُ سَمْفُ سَهْلَ بَأ سَّعْدالسَّاعِدَى يَقُولُ إِنِّى لَقَوْمٍ عَنْدَ رسولِ اللهصلي الله عليه وسلم إذَّ فِهامَتْ احْرَاهُ أَ فَعَالَتْ بارسولَ الله تُنَفْسَها لَكَ فَرَفْتِها زَأْ لِكَ فَسَرَّتُصُها شَداً مُهَامَثُ فَعَالَتُ بارسولَ الله إنَّما فَدُوهَبَتْ فَفَسَها لَّ فَرَادًا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ أَمُّ وَالْمَتِ الثَّالْتُ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدُوهَتُ مُفْتَهَا النَّفَوْفِهِ ازْأَيْكُ فَقَامَرُ جُلَّ فقال بارسولَ اللهُ أَتَّكُمْنِها قال هَـلَّ عَلْمَنْ مَنْ مَنْ قَالَ لاقال الْهَبُّ فَالْمُلْثُ وَلَوْ عَمَّا من حَم فَدَهَبَ فَطَلَبَ ثُمُّ بِمَافِقالِمِ الصِّدْتُ شَيْاً ولاغاتمَا مُنْ حَديدٍ فَقَالَ هَــلْمَعَكَ مَنَ الْفُرآ نَ شَيُّ قالَ مَعِي ورَّةُ كَذَا وْسُو رَفُكَذَا وَالدَّدُ فَالدَّدُ فَاللَّهُ مُنْكَمُ المُعَلَّا مِنَ الفُرْآن واسُ المُور بالفُرُ وصَ وَخَاتَمَ مَنْ حَسْدِ حَدِيثُما يَحْنِي حَسَدْتَناوكَسِعُ مَنْ سُفِّينَ عِنْ الجمادَم عن سَهْلِ مِن سَعْدَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسدم فالدارِ جُلِ زَوَجٌ وَوَ بِحَامَ مِنْ حَدِيدٍ مِأْ سُبُ الشُّرُ وط في النَّكاح لْحُقُونِ عَنْدَالشُّرُ وط وقال المُشْوَرُسَمْعُثُ النِّيُّ صلى الله عليه وسلمِذَ كَرَصْمُواللَّهُ فَأَنْيَ مَّدَّنَىٰفَصَّلْقَنَىٰ ووَعَدَنِي فَوَقَىٰكَ صِرْنَهَا ٱلْوَالِوَلِيدِهِشَامُ بُرُعَبُّدِالْلَكَ يب عن أبى انكَبُّرِ عن عُقْبَةَ عن النيِّ صلى الله عليه وسلم قال أحَقُّ ما أوَّفْهِمْ الشُّرُوطُ أَنَّ نُوتُوابِمِ السَّعَلَّانُمُّ بِمَا أَهُرُوجَ مَاسُ الشُّرُوطِ الَّي التَّعَلُ فِى السَّكَا وَفَال

ا مانى غد هى دسكون الدال في البرنشية وفرعها الم في مطلانى عروسك مع عروسك الم عروسك مع قريسة الم في المستورسة المستورسة المسروس المستورسة المسروس المستورسة المسروس المستورسة المسروس المستورسة المسروسة المسروسة المسروسة المسروسة المستورسة المسروسة ال ر و دُعُونَاه مع السَّوْةِ ٣ عَلَيْنَ السَّوْقِ السَوْقِ السَاسِوْقِ السَوْقِ السَاسِوْقِ السَاسِوْقِ السَوْقِ السَوْقِ السَاسِوْقِ السَوْقِ السَاسِوْقِ السَاسِقِيقِ السَاسِوْقِ الْعَالِي السَاسِوْقِ السَاسِوْقِ السَاسِوْقِ السَاسِوْقِ السَاسِوْقِ السَاسِوقِ ال

عُود لاَتَشْتَرِط المُرْأَةُ طَلَاقَ أُخْمَها حدثنا عُسَدُالله نُمُومَى عَنْ ذَكَر مَامَهُوا عُدن إِبْرِهِمَ عَنْ أَي سَلَّهَ عَنْ أَي هُرُ يُرَدِّرَ هِي الله عنه عن الذي صلى الله ه أَنَّ عَبْدَ الرَّبُ مِن بِنَ عَوْف مِاءَ الدِسول القص مَّتَ إِلَيُّهَا ۚ قَالَوْنَهُ تَوَاتُّهُ مِنْ فَهَبِ قَالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أوْ أَمْ وَوَ بشاة المَّسْكُ نْناتَعْنَى عَنْ مُسَدِّعَنْ أَنِّسَ قال أَوْلَمَ النَّيْ صلى الله عليه وسلرِ بزَّ بْغَبَ فَأَوَّسَعَ الْمُهْ مايَهْنَعُ إِذَا تَزَقَ جَوْانَى حَجَرامُهَات المُؤْمِنينَيدُعُو ويَدْعُونُ أَمُّا يُصَرِفَ فَرَأَى رَجَايَنْ . احَدَّاذُهُوَا بُزَدِّدِعْنْ البِتْعَنْ انْسِرضى الله عنه أنّ النِيْصلى الله عليه وسارزاً يحلَى الزُّحْن مِن عَوْف الرَّصُفْرَة ۚ قال مالهٰذا قال إنّى تَزَّوَّحْتُ امْرَاهُ عَلَى وَزْنَ نَوَامْسْ ذَهَبْ قال بارَكَ اللّهُ هِ الله عنها تُزُوَّ حَنَّى النَّيُّ م مَّنْ أَحَبَّ البِناَفَقْلَ الغَّرِّو حِرْشًا نُحَدُّنُ العَلامحدِّشَا أُنَّالُهُ لَا عَنْ مَعْمَرعَ هَأ حُلُ مَلَكَ يُضْعَ الْمَرَا مُوهِو مُرِيدُ أَنْ يَسْئَ جِاولِمَيْنِ جِا مَاسَفَ مَنْ يَنَّ الْمَرَأَ مُوهِى بَثْتُ (۷) (۸) عائشةَوهُمَ اللهَ سُتُّوجَى

المراه المراجعة المراه المعمل من حقوم عن أجد عن انس ال اقام التي صلى الله عليه وسلم من والمَدِينَة تَلْنَايُدْنَى عليه بصَفيَّة بْنت حُيَّ فَلدَعُونُ السَّلمِينَ إِنَّاكُوكِمِ تَسه هَا كَانَ فيها من خُبْر ولا كُم أَثَمَ بالأنطاع فَأَنْقَ فِيهامنَ النَّدْوالاقط والسَّمْن مَّكانَتْ وَلَيَّتَهُ فَعَالَ الْمُسْلُونَ إِحْدَى أُمَّهات الْمُؤْمنينَ أَوْمًا لَكَتْ عَيْدُهُ فَعَالُوا إِنْ يَجْهَا فَهْيَ مِنْ أَمُهات الْمُوْمَنِ وَإِنْ لَمْ يَصُوعُ افْهِيَ ثَمَّا لَكَثْ عَينُهُ فَلَا ارْتُحَلَّ م البنا بالنهار بغَيْرَمُن كبولا نبران صرفع وطي لهاخلفه ومدا الحاكسة او من الناس ماست فَرَوَةُنُ ۚ إِنَّا لَهُواه حَدَّثَاعَلَى نُمُ الْمُرعَنَّ هشام عَنْ أَبِه عَنْ عائشةٌ رضى الله عنها فالنَّ تَزَوَّ جَيْ النّي لى الله عليه وسلم فأ تَدَّى أَنَّى أَن فأ دُحَلَتْ الدَّارَ فَلَمْ "رَشَّى إِلَّا رسولُ الله صلى الله عليسه وسسلم نُحَى سُب الآغماط وتَصْوهِ النِّساءِ صرتُنَا قُنَيْبَةُ بُسَعِيدِ حدَّثناسُفْينُ حدَّثنا تُحَدُّدُ بُرَا أَشْكَدر عن جارين عَندالله وضى الله عنهما قال قال وسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَل التَّخَذُ ثُمَّ أَمَّا عَلَا لُكُ يُراوسولَ الله وَأَنَّى لَنَاآمُادُ فَالِهِ أَمِلَمَنَّكُونُ مَاسُ النُّمُوة اللَّهُ فَيَهُمُ لَا فَالِمُ أَمَالَ ذَوْجِها كموثنا الفَصَّ لَنُ يَعْفُوبَ حدَّثنا مُحَدُّ بِنُسابِق حدِّثنا السرائيل عن هشام بن عُروزَعن أبيه عن عائشة أنهاز قيد امْرَآ اللَّهُ وَجُــلِمِنْ الأنْصارففال نَيُّ الله صلى الله عليه وسلم بإعائشةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُ وَ فَانَّا الأَصَارُ بْعُبُهُ مُالَّهُ وَ مَاسِبُ الهَدَّةِ الْعَرُوسِ وَقَالَ إِرَّاهِ مِمْ عَنْ أَيْ عَثْمُ وَاشْمُهُ الجَعْدُ عَنْ أَنْسِ فِي مَّلَتُ قَالَ مَرَّبِنَا فِي مُسْعِد بَى رَفَاعَةَ فَسَمَعْنُهُ يَقُولُ كَانَ النيُّ صلى الله عليه وسدا إذا مَرَّ بِعَنَبات أُجِسْلُمْ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَمْ عَلَيْهَا مُمَّ قَالَ كَانَالِنِي صلى الله على عروسًا عَرُوسًا وَيُنتَ فضالَتْ لَى أَتَّمْسُمْ لُوَّ أَهَدَ سَالرُسُولِ الله صلى الله على موسل هَدَّ تَقَفُّلْتُ لَهَا الْعَلَى فَعَمَدَتْ إِنَّ عَرْ وسَمْن وأفط عاتَّخَلُتْ حَيْسَةٌ فَابْرَهَهُ فَأْرْسَكَ بِهِامَعِي إِلَيْهِ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ لَيْ شَعْفِها مُرَّا مُرَى فَقَالَ ادْعُ لِي مِالاَسَمَّاهُمْ وادْعُلىمَ ْلَقِيتَ قَالَ فَفَعَلْتُ الَّذِي أَصَرَفَ فَرَعَتْ فَاذَا البِّنْتُ عَاشُّ بِالْهْدِ فَرَآ يُثَالني صلى الله عليه وسلروض مدنه على تلك المست وتَكْلَم باماشاعاته مُ جَعَم لَدْعُوعَشَرَة عَشَرَة مَا كُون مَنْهُ وَيَقُولُنَاهُمُوا ذُكُرُ والسَّمَ اللَّهُ وَلَيْ أَكُلُّ وَجُلَّاكُمُ عَلَيْهِ وَالدَّقَّ نَصَّدُّعُوا كُلُّهُمْ عَنَهَا كُورَ يَمِنْهُمْ نْ حَرَةٍ يَ أَنْفَرَ يَحَدَدُونَ قال وحَعَلْنُ أَغَمُّ مُحْرَجَ الني صلى الله عليه وسلم فَوَا الْحَراث

ا هوان آذم المونينية وكلي بالباء المونينية وكلي بالباء ع حدثنا ه المدي المونينية وكلي بالباء المونيانية وكلي بالباء المونيانية وكلي بالباء المونيانية وكلي بالباء

بعض السم المعمدة المثلثة الم معصيه مدَّثنا ۽ جِعَلَىاللَّهُ صُع ـــئلائ، أتر أبى ذرحُملَ بالسّاء للفعول ٣ لوأنَّ أَحَدَهُمْ. هسده روالة الكشميه في والهـ يره 

الْمَرُوسِ وَغَيْرِها حَرْشَىٰ عُبَيْدُنُ إِسْمُعِيلَ حَدْثنا أَثُواَّـٰ للأه فَصَافًا بِغَيْرٍ وُصُومِ فَلَكًا أَنَّوُ النبيُّ مِنَ مَا فَيْ الْهُ أَوْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ مَنْ السَّاطَانُ وَحَسِ السَّا لمموسلماؤلم وكؤبشاة حدثنما يتعلى تنبكيرقال حدثنى الله

الولمِمَة ولو بشاة مر شاعلى عد شاسفين قال حدّثي حَيد أنَّه مُع أنسار ضياقه فَوَامْمُونَهَبِ وعَنْ حَبَّد حَمَقْتُ أَنْسَاقالِملَّاقَنصُواالمَدينَةُ تَزَلَىالمُهاجُّ ونَعلَى الأنشارفَارَلَ عَبْدُارْحُون نُ عَوْف على سَعْد بِدَالٌ بِيع ففال أُهاسُ سَلَى اللهُ وَأَنْزُ لُ لِكَ عَنْ لِحْدَى احْرَأَتَى فال رازَدُ اللهُ لَكَ في ْهُلِنَّ وِمِالنَّ نَفَرَ جَلِى السَّونِ فَبِاعَ واشْسَرَى قاصابَشَيْأُ مَنْ أَقط وسَمْنِ فَسَرَّوَ جَ فقال النيَّ صلى الله عليموسلم أَوْلَمْ وَلَوْ بِشاةِ حَدِثْما سُلَيْنُ مُن تُوب حد شنا حَمَّادُعنْ البتعْن أنس فال ماأوْلم النيَّ صلى الله عليه وسلم على مَنْ يُسالِمِ مَا أَوْمَ عَلَى زَ يُنَبَ أَوْلَمَ نشأة حد شَهَا مُسَدَّدُ ءُنْ عَسْدالوارث عن شُعَدْ عنْ أَنْسِ أَنْدِسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أعْنَقَ صَفَّةً وَتَزَوَّ بِعِها وَحَعَلَ عَنْهَا وَسَدَافَها وأوْلَم عَلَمًا بَعَيْس حَرْشًا مَلْكُ بُنُا مُعِيلَ حَدَّ تَنازُهَارُعَنْ سَانِ قالسَمْتُ أَنْسَا يَقُولُ بَنَ الني صلى المعطيم وسلها مَرَادُةَ أَلْرَسَلَيْ فَلَكُونُ رِجَالَالِي الطَّعامِ بَأَسِبُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَى نَفْضِ نسائِه أَكْرَسُ بَقْض . تَدُّحَدُ ثناحَادُوْ رَيْعَنْ البِن قالهُ كَرَرَّوْ بِجُزَيْكَ إِنِّهَ جَدْشِعْنَدَ أنس فقال ماراً ثَثُ النبي صلى الله عليه ووسلم أولَّم عَلَى أحسد من نسائه ما أولَّم عَلَيْها أوْلَم بشاة ماسم مَنْ أوْلَم بْاقْدَلْ،نْشاة حَرَثْمَا نُجَّدُنُرُنُوسُفَ حَدَّثْنَاسُفُيْنُ عَنْمَنْشُورِ بْنَسْفَيَّةُ عِنْ أَنْدَمَشَيَّة بَفْتَشَلْيَةً فالتَّذَاوْلَمَ ٱلنِيَّ مِلَى الله عليه وسلم علَى بَعْضِ نِسالِه بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ عالمِبُ الحرابِيَّةِ والدُّعْوةِ ومَنْ أَوْلَمْ سَمْعَةً أَيَّامٍ وغَنَّوهُ ولم يُوقِيِّ النِّسِيُّ صلى الله عليه وسلم تومَّا ولا تومَّسن حد شا عَسْدُالله بُرُ يُوسِفَ أحسرِ وَالْمُلْكُ عَنْ فَافع عَنْ عَسْدَالله بِ عُسرَ رضى الله عنهما أنّ رسول الله عسل الله لم قال إذا دُع آحَدُ كُمْ إلى الوليم فَظِّيباً تِها حَرَثُها مُسَدَّدُ حدَّثنا يَصَّى عنْ سُفَّانَ قال حدَّثني مَنْصُورُعَ أَبِي وَاثِلَ عَنْ أَبِيمُوسَى عِنِ النِي صبلي الله على يه وسبل قال فَسَكُوا العَانيَ وأحسرُوا الدَّاعي وتُودُوا الرِّيضَ حرَّثُما الْحُسُنُ بُ الرَّبِيعِ حسنَتَنا أُوالاَسُّونِ عنِ الأَشْعَتُ عَنْ مُعْدِ بَةَ بنسويْ

ا سمع چست ۲ حدثناغبهٔ الوّارد ۲ بند ٤ المرضى قواه وماناعن سبع المعدود هناست والسابع الحرس يذكر في اللباس أفاده القسط لاني كسم صحيحه

ا المنائر بالقسم المنائر بالقسم المنائر بالقسم المنائر المنائ

فال الدَّاءُ منَّ عاذب رضي الله عنهما أخَرَ الذيَّ صلى الله عليه وسلم بسَّبْع وتَمَا مَاعنْ سَبْع أخَرَ البعبادة المَريض واتّباع المُنكَزّة وتَشْميث العَاطس وإرّار القَيَّرَ؟) المَريض واتّباع المُنكَزّة وتَشْميث العَاطس وإرّار القَيّرَمُ ونَصّْر المَثْلُومُ وإنشاء السَّلام وإحامة الدّاي وَنَهَانَاعَنْ خَوَاتِهِ الذَّهَبِ وعَنْ آنَيَةَ الفَقَّة وعَن الْمَاثَرُ والفَّسَّيَّة والْاسْتَبْرَقَ والدّيباج ﴿ تَانَصَهُ أُوعَوَانَهُ وَالشَّبْانُّ عَنْ أَشْعَتْ فَإِفْسَاءِ السَّلام حَرَّهُما فَتَيْسَةُ بُنُسَعِيدَ حَدَّثنا عَسْدُ العَزيز بنُ أى حازم عن أبي حازم عن مهل من سَعْد قال دَعا أَنُواْ سَدْ السَّاعدي وسولَ اقعصلي الله على موسل في عُرسه وكانَّتْ احْرَانُهُ تُومَنَّنْ عَادِمَهُمْ وَهِيَ العَرُوسُ ۚ قال سَهْلُ مَدْرُونَ ماسَقَتْ رسولَ الله صلى الله عليسه وسل ٱلْقَعَتْلَةُ تَمَهِ النَّمِرَ النَّسْلِ قَلْمًا كُلِّ مَقَدُّهُ إِنَّاءُ لَمَا سُبْ مَنْ تَرَكَ النَّعْوَةَ قَقَدْ عَصَى القَهَ ويسولَهُ حرثنا عَسْدُانلهُ نُرُوسُفَ النسونامُ للنَّاعن النشهاب عن الأعْرَ بعن أبي هُسرَ " وَوَرضى الله عند كَانَ بَقُولُ شُرُّ الطَّعَام طَعَامُ الْوَلِيَّة يُدَّى لَهَا الْأَغْنِيانُورُ بُثَرَكُ الفُسقَرَا وُومَنْ ثَرَكَ الدَّعْوَفَفَدَّعَكَى اللّهَ ودسولة صلى الله عليه وسلم ماسس مَنْ أجابَ إِلَى كُرَاع حدِثُمَا عَبْدَانُ عَنْ آبِ حَسْزَةً عن الأعَّسَمُ عنْ أبي حازم عنْ أبي هُرُ رُمَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوْدُعيتُ إِنَّ كُرَاع لَاجَبْتُ وَلَوْ أَهْدَى إِلَىَّ دُنَّا عُلَقْدَتُ مَاسُبُ إِحَابَة الدَّاعِى فِي العُرْسِ وَغُرْهَا حَدِثْنَا عَلَى مُوعَدِّلَة مِن إرْهيمَ حدْ مَناا حَلِيًّا جُنْ تُحَدِّدُ قال قال ابْ بُرْ يَجِا خبر له مُوسى بِنُ عُقْبَةَ عَنْ فافسح قال سَمْفُ عَبْدَ اللهِ بنَ غُرَ رضى الله عنهما يَقُولُ فال وسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحسُوا هذه النَّعْوةَ إِذَا وَعِيْمٌ لَها ۖ قال كأنَّ العُرْس صرشا عَيْدُ الرَّحْن لُ الْمِارَادُ حددثنا عَدُ الْوَارِثِ حدثنا عَبْدُ الْعَرْ رَفْنُ صُهَّ عن أنس مُلكُ رضى الله عنه قال أيْصَرَ النِّي صلى الله عليه وسلم نسامُوصِدْ إِنَّامُشْلِينَ مْنْ عُرْس فقام مُمَّنَّنَّا فَقَال لَّهُمُّ مَنْ أَحَبُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهِ مَنْ أَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُشْكِرًا فِي الدَّعُوذِ ورَأَى أَلْكُم مُسْعُودُ صُورَةً فِي البَّيْتَ فَرَجَعَ وَدَعَالِهُ عَرَا مَالَّهِ بَقَرَاً بِي البَيْتِ سَنْرًا على الجناد فضال التُحْمَر غَلَبْنَاعَلَيْهِ النِّسَاهُ فَالمَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمَّ أَكُنْ أَخْسَى عَلَيْكَ والله لأأطم لَكُم طعاماً فرَّ حَ حد شا إسمعيلُ قال مدّني مالةُ عن النبع عن القسمين مُحَدّد عن عائسةَ زَوْجِ النبي صلى الله عليه وسل

او رُقَلَ أَوْآهَا دِسولُ الله صلى الله عليه وسلم قامَ على الباب فَهَمْ "دُّخْوا ارسه لَ الله أنُّ سُ إِلَى الله و إِلَى رسوله ماذًا أَذُّنَاتُ فقال رس لم إنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ السُّورِ يُعَذُّنُونَ وَمَ الشِّيامَةُ و يُقالُ لَهُمْ أَحْدُواما خَلَقَتُمْ وَقال إنّ النَّيْتَ أَذَى فِهِ المُّووُلِاتَّذَّا مُهُ المَّلاسَّكَةُ ﴿ فَاسْتُ فِيامِ المُّرَّاةُ عَلَى الرَّج بالنَّفْس حدثنا سَعيدُنِ أَبْ مَرْيَ مَدْتَنا أَفِقَدُّانَ فالحدِّني أَفِو ازِمِ عَنْ مَهْ سَلَ قَال كَمَّا عَرّ لم وأصحابُهُ قَدَاصَنَعَ لَهُمْ مَلَعَامَا وَلا قَرَّبُهُ إِلَّهُمْ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ أَنَّهُ أَنّ لللَّتْ غَرَات في وَرِمن جَسَارَهمن اللَّيل فَلَمَّا فَرَعَ الني صلى الله عليسه وسلمن الطَّعام أمَا تَشْمُهُ سُ النَّقِيع والشَّراب الَّذَى لايُسْكَرُفِ العُرْس حد ثَمَا يَعَنِّى ثُنْكُرُ دارُّ خَنِ القارِيُّ عِنْ أَبِ حازم قال سَمعْتُ سَمْلَ بِنَ سَعْد أَنَ أَما أُسَيد السَّاعديِّ دَعا النبي مسلى الله عليه وسلم لعُرَّسه فكامَّت احْرَا مُهُمَّا مُهُمَّ وَمَنْدُوهُ فِي العَرُوسُ فَعَالَت أَوْ قَال أَنَّذُرُ ونَ مَا نُقَعَتْ إرسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنْفَعَتْ أَثَمَ وَيُرِينِ مِنَ اللَّهُ لِللَّهُ وَرَّد مِ السُّك اللَّمَا وَالْمَعَ النِّسا وَوَوْلِ النِّي صَلَّى الله عليه وسالماتُ المَرْأَةُ كَالصَّلَعَ حَدَثُما عَبُّدُ العَرْيِزِ بنُ عَبْدا لله قال حسد ثنى عَنْ أَى الزَّادعن الأَعْرَ جعنْ أَبِي هُرَ ثُرَةً أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم هَال المَرْأَةُ كالضَّلَع إنْ كَسَرْجَ او إن اسْتَمْ نَعْتَ بِهِ السَّمَةُ تَعْتَبِهِ ا وفيها عَوْجُ عُ السَّسْبِ الوَّصَاةِ النَّساء عد ثنا مِنْ مِنْ أَنْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مُنْسَرَةً عَنْ أَلِي حَالَم عنْ أَلْي يُوْمِنُ بالقواليَّوْمِ الاَ خِر فَلايُؤْذِي جارَهُ واسْتُوصُوا بِالنّساء خَيْرا فَالْتُمُنْ. مِنْ صِنْحُ واِنَا أَعْوَ جَسْمٌ فِي الصَّلَعِ اعْلِمُهَا نُذَهَيْتَ تُعْمِدُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرْ كُتُهُ لُم زَلَا عُوَ جَوَّا الْسَدُّوم استبرا عرشا أبوأتم مستشائه فينعن عبسداته بزدينارين ابزتمر رضي اقدعهما فإل كُنَّاتَنَّقِ المَكلامُ والانسِساطَ إلى نسا تناعلى عَهْدِ الني صلى الله عليه وسل هَيْدَةُ أَنْ يُسْزَلَ فسَاسَي فَلَا فُوِّيَّ النِّي على الله عليسه وسلم مَنكُمَّ منا وأنبَسَلنا ماسيُّس فُوا أَنْفُسَكُمْ وأَعْلِيكُمْ نامًا حدثنا

ا تُمْرِقَةُ هَكذا بالضيطين ها أبيونسة في هذه والتي عدها . الحركة الثالث تابعة لحركة الاول علامة المركة ع أشفقة م الكراهة ع فقالت أو ما أذرون ما أنقسه على وسا أنشف الإ رِّ مُنَاسَدُ أَدُنُّ رَبِّدِعِنْ أَبُّو سَعِنْ العِعِنْ عَبِّدا لِلهِ قال النيَّ سلى الله عليه وس وُّلُ فَالامامُ رَاعِ وهومُسْرُّلُ والرَّحْلُ رَاعِ عَلَى أَهَّالِهِ وهومَسْرُّلُ والْمَرْأَةُ رَاعيةٌ عَلَى يَد القَّهِ مُذَاعِ عَلَى مال سَيْدِه وهُوَمَسْ وَلُ الْاَفَكُ أَكُمْ رَاعٍ وَكُاكُمْ مَسْ مَرْهَمَعَ الأَهْـل عَلَاثُمُما سُلَمَّانُ نُعَبِّـدالرَّجْن وعَلَى نُوُجِّر قالاأَخ الْمِنْءُرْ وَةَعَنْعَبُ مَا لِلْهِ مِنْعُرْ وَهَعَنْعُرُوهَ عَنْعَائَسْةَ فَالَتْ حَلْسَ الْح وتَعاقَدُنَ أَنْ لاَ يَكُمُّنُ مَنْ أَخِيارَ أَذْ واحِهِنَّ شَيًّا ۖ فَالْسَالُولَى زَوْجِي خَمْ مَك غَثْ عَلَى نَأْسِجَلِ لِاسَهْلِ أَمْرُتُنَى ولاسَمِن فَلْنَقُلْ فَالنَّالنَّانِيَةُ زَوْجِهِ لِأَنْتُخَرَّهُ إِنَّ أَخَافُ انْ لاأَنْتُهُ إِنْ أَذْ كُرْهُ أَذْ كُرْهُمَ مُوجُهَرُهُ هَالَتِ النَّالِثَةُ زَوْجِي العَشَنْقُ إِنَّا أَهْلَيْ أُطَلَقْ وإنْ أَشَكُتْ أَعَلَى فالت الرَّابِمَّةُ زَوْ حِيكَلَيْسِلتِهِامَّةً لَاحَوُّ ولاَقُرُّولاتَخَافَةَ ولاسًا ٓمَسَةَ ۚ فالنَّاخْأمسَةُزُوْحِي إِنْعُدَخَلَفَهَدّ ولِمُنْتَرَجَ أَسَدَ ولايَسْأَلُ مَمَّاعَهِدَ فَالْتَالسَّادَسَهُ ذَوْجِهِ إِنْ أَكُلَّفُ وَإِنْ شَرَبَاشْنَفُ وإن اصْطَبَعَ التَّفُ ولانُو لِمُ الكُّفُّ لِيُعْلَمُ البِّكَ فالنَّالسَّابِعَدُ ذُوْسِي غَيَاياً وُعَيَا يا مُطَبَّا فالمُكُلِّدَاء له دَاءُ سُمَّ اللَّهُ وَلَكُ أُوسَمَ كُلَّاكَ قَالَتَ النَّامَنُهُ ذَوْجِ المُّسْمَسُ أَرْنَبُ وَالرَّبحُ رَجْ زَرْبَ كَالْتَالنَّاسَـهَةُزَّوْ حَرَفِيتُعُالصَمَادَ طَوبِلُالنِّمَادَ عَظَـبُمُالرَّمَادَ قَريبُالبَيْتَ مَنَالنَّادَ قَالَت العَاشَرَةُزُوْ وَمُائِنًا وَمَامَانًا مُلِكَ مُنْفِينًا لِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه المسلوح وإذَاسَمُو وْتَالِرْهَرِأْنِقَنَّاءٌ ۚ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللّ ــَـنَّى وَيُعْمَنِي فَتَجَمَّىٰ إِنَّى نَفْسِي وَجَدَىٰ فِي أَهْلِ غُنَيِّتَ بَشْقٍ ۚ خَمَلَىٰ فِي ٱهْلَصَهِيلُ وَأَطْبِطُ وَدَاتُسُ وَمُنْتَى فَعَنَّدَ مُأْتُولُ فَلا أَقَبُّ ۖ وَأَرْفُدُمُا أَصَبُّ ۚ وَأَشْرَبُ فَانْتُفْحُ مُ أَمُّ لِدَرْعِ هَاأُمْ إِنْ زَدْعٍ عَلْمُومُها لَكَاخٌ وَيَنْتُهَا فَسَاحٌ الزَّالِي ذَرْعٍ فَمَا الزَّالِي ذَرْعٍ مَطْعَيْمُ كَسَلَ شَطْهُ ويُشْتِعُهُ نَزاعُ الْمُفْرَةِ فِيْثُنَّ أَى زَدْعِ فَعَانْتُ أَى زَرْعِ طَوْعُ أَنِهَا وطَوْعُ أُمَّهَا ومثلُ كسائم وغَنْظُ جارَجًا جارَيَّةً لِي زَرْعِ فَاجارِيَّةً لِي زُرْعِ الْأَنْفُ صَدِيشًا تَشْنَا وَلاَتُحَتُّ ولاتَّمْنَلَا أَيْشَنَاقَعْلَمِشًا ۚ هَالَتْنَوْ جَاهُوزَرْعِ والأَوْطَابُ ثَمْلَهُمُ فَلَتَى أَمْمَا أُمَّتَهَا وَلَدَانِلُهَا كَالفَّهَدُّرُ

لْعَانِ مِنْ تَحْتَ تَصْرِها رِمْاتَتُ فَطَلَقَى وَشَكِيها فَسَكِيدَ بَعِدُورُ حُلْسَرِ بَارْكَ شَر بًا خَطَيًّا وَأَرَاحَ عَلَىٰ تَعَمَّازُيًّا وأعْلَىٰ مِنْ كُلِّرائِحة ذَوْجًا وَقَالَ كُلِّي أُمَّزَدْع وَمسبرى أهْلَكُ وَالنَّه بَعَفْ كُلَّ شَيْءًا عُمَانِيهِما بَلَغَ أَصْغَرَا نَيَة أي ذَرْعِ ۖ فَالَتْ عَانْشَةُ فَالْ رَسُولُ الْهِ صَلى الله عليه وسم كُنْتُلَكَ كَلِيْزَرْعِ لِأُمْزَرْعِ قَالَ الْوَعْبِ لِللَّهِ قَالَ السَّعِيدُ بُنُ مُلِّمَةً عَنْ هشام ولا تُعَشِّدَ شُريَّتُنَا تَعْشِيشًا ۚ قَالَ أَنُوعَبِدَاللَّهِ وَقَالَ يَعْضُهُمْ فَأَ تَقَدُّرُ بِالمِهِ وهَذَا أَصَعُّ ۖ صر ثما عَبُدُ الله بُن مُحَدِّد حدَّثناهـ ش خيرنامُعْمَرُعنالزَّهْرَىّعنْ عُرْ وَمَعنْ عاتْسَةَ قالَتْ كانَا خَيَشُ بِلَعْبُونَ بِحرابِهِمْ فَسَسَرَف رسولُ الله صلى الله عليه وسرارواً وَالْأَنْفُرُ فَارَلْتُ الْفُرُّحِيُّ كُنْتُ أَوَالْنُصَرِفُ فَاقْدُرُ وَاقَدُّرَا بِلِار بَهَ اللَّه مَثَهُ ال « مَوْعَظُهُ الرُّحُولُ اِبْنَتُ مُلِمُ الدَّوْجِهِ الصَّرْتُمُ الْوَالْمَانِ أَخْسِرُنَا أَمُّوالْمَانُ برنى عَسْدُ الله نُ عَبْسدالله نِ الله نِ أَن وُ رعنْ عَبْدا لله نِ عَبَّاس رضى الله عنهسما ال ليونينية والبسة في [ أَنْلُ مَريسًا علَى أَنْأَمَّالَ ثُمَرَ بِمَالْقَطَّابِ عِن المَسْرَأَيْنِ مَنْ أَزُوَاجِ النبيّ صلى الله عليه وسلم اللَّمَا فِي قال الله تعالى إنْ تَتُو بَالِل الله فَقَدْ صَغَتْ فَأُو بُكُاحَيَّ جُوْعَهِتْ مُعَهُ وَعَدَلَ وَعَدَلُ وَعَدَلُ مَعَهُ بِادَا وَهُ فَسَرَّرُ ثُمُّ = افَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهُ منْهافَتَوصَّا فَقُلْتُ أَمُّ بِالْمَدِيرِ لَمُؤْمِنِينَ مَنْ المَّرْا تانسنْ الْوَاجِ النبي صلى الله عليه وسلما لأَتَّانَ قال اللهُ تعدل إِنْ نَتُو مَا إِلَى اللهُ فَعَدْصَغَتْ قُدُاو نُكُمَّا كَالْ وَاعَكَ اللَّهُ ما مَ عَنَّا سِهُماعا لَهُ وحَفْصَةُ مُمَّاسْتَقِيلَ عُسُرا لَلديتَ يَسُوقُهُ قال كُنْتُ أَناوَ حَلَّى مِنَ الأنْصاد في بَي أَمَّةٌ بِرَدِّية عُوَّالِحَالَمَدينَة وَكُمَّاتَتَنَاوَبُ النَّزُولَ عَلَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَسْرَلُ يُومًا وَأَثْرَلَ يُومُا فَاذَا تُزلَّتُ حُنَّهُ ع مَنْ مِنْ غَبِفَكُ اليَّوْمِ مِنَ الْوَسَّى أَوْغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذُلِكَ وَكُتْنا مَعْشَرَقُر فِش تَغْلُ اللّه قَدَمْنَاعَلَى الاَنْصَادِ إِذَا تَوْمُ تَغْلُهُمْ مِسَاؤُهُمْ فَطَفَى نَساؤُنَا بِأَخْسَدْنَ. قْ أَدّب نساءا الآنْصيار فَصَحْبْتُ علَى احْرَا أَيْ فَرَاجَعْتْ يْ فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاحِعَنِي فَالَتْ وَلَمْ تُشْكُرُ أَنْ أُراجِعَكُ فَوَالله إِنَّ أَزُواجَ النبيُّ صلى الله بِهُ وسلمُ لَبُواجِعْنَهُ وإِنَّ إِحْسَدَاهُنَّ لَتَهُدُو اليَّوْمَ حَيَّى اللَّهِ فَأَفْرَعَنَى ذَلْكُ وَفَلْتُ آجَا فَلْسَابَ مَنْ فَعَلَّ النبيُّ صلى الله عليه وسبط اليَّوْمَ حقَّ اللَّهِ لَ هَالَتْ نَهَمْ فَقُلْتُ قَلْسُدِّتِ وحَسَرْتِ ا فَتَكْمَ نِنَ الْنَ يَغْضَبَ

و قوله قال أوعسداقه فالسعد الىقوله وهدنا سيه هذما الهافساقطة من وبعث النسيز المعتمدة أبد ساعفر حسة معامشها سُمْ النُّسيرُ المعتمدة أيضا وعام اشرح الفسطلاني وقسد شرب في المونشة المسرة على قوله في أولها والأبعداله ام

لمِ فَتَهْلِكَى لاتَسْتُكُنْرَى النَّيْ صَلَّى الله عليه نْا أَنْ غَسَّانَ نُشْعِلُ الْمُلِّلَ لُغَرّْ وَيَافَتَرْلَ صاحبي الْأَنْصارِيُّ وَمِنْوْرَ أُمَّفَضَّرَبَ بِالِي ضَرِّ بِأَشَدِيدًا وَقَالَ أَثُمَّ هُوَفَقَرْعْتُ نَقُرٌ مُعْتُ إِلَّهُ فَقَالَ قَ عَظْيُمُ ثُلْتُ ماهُوا جِأَمَّسًانُ قال لاَبْلُ اعْظَمُ مَنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ طَلَّقَ انْبِيُّ صلى الله عليه وسلمنسأمُ اتَتْ حَفْصَةُ وخَسرَتْ قَدْ كُنْتُ أَعُلُنَّ هذا أُوسُدُنَّ أَنْ يَكُونَ كَلِّمَعْتُ عَلَى ثِيابِ فَصَلَّنْتُ لمِ فَكَخَلَ النِّي صلى الله عليه وسلم مُشْرِّيَّةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فيهاودَ-فَاذَاهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُسْكِمِكُ أَمُ أَكُنْ حَذَّنُكَ هٰذا أَطَلَّقَكُنَّ النَّي صلى الله على وسل فالتَّ لا أَدْرى لى الله عليه وسلم ثُمُّرَبَّعَ فِعَالَ كَلَّتُ النَّيَّ مِلَى الله عليه وسلم وذَ كَرَّ فُكَهَ أَفَصَبَّ افضال فَدَّأَذْنَاكُ النَّيْ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلْتُ علَى وسول الله ص إِفَاذَاهُوَمُصَّطَحِهُ عَلَى رِمَال حَصرَلَيْسَ بَلْنَهُ وبَسْنَهُ فراشُ قَدْا تُرَالِ مَالُ يَحْسَمُ أَكُنَّا عَلَ كُبُرُ مُهُدُّاتُ وآناهامُّ أَسْتَأْنُسُ بِارسولَ اللهُ وَرَأَيْنَي وَكُنَّامَ عَشَرَفْرَ بْسْ نَعْلْبُ النّساءَ فَلَاقَدَمْنا الْدِينَةُ إِذَا فَوْمُ تَقَلُّهُمْ مِنساقُومُ فَتَسمَ النَّي صلى الله عليه وسلم مُمُّ فَلَتُ وارسولَ الله وُرَّ وَاللَّهِ وَمَمْكُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا لاَ نَغْوَلُكَ أَنَّ كَانَّتْ عِلَيْكُ أَوْضَاً مَنْكُ وَأَحَد للهِ الله عليه وسلم

يه النفرورة وقال مسد النفرورة وقال مسد النفرورة النفرورة

. . فَوَاللَّهُ مَازًا ثُنُّ فُنِدَهُ شَا اللَّهِ النَّصَرِ غَسِراً هَمَةَ فَلَنْهَ فَقُلْتُ بِالرسولَ الله ادْعُ اللَّهَ قُلْبُوسُعُ عَلَى أُمِّتًا فَانْ فَارِسًا وَالْرُ وَمَقَدُوسَ عَلَيْهِ مِهِ وَأُعْلُوا اللَّيْسَاوِهُمْ لا يَعْدُونَا مَدَّقَلَسَ النبيّ صيل الله عليه وسلو كَانّ نَّتَكَنَّافَقَال أَوَىٰهُذَا ٱنْتَ مَالِنَ النَّطَّابِ إِنَّ أُولِتُنَّ قُومُ عَلُواطَيْبَاتِهم في الحَياة الدُّنْيافَقُلْتُ مارسولَ الله نَّتَفُفْرُ لِمَاعْ مَنْزَلَ النِيُّ صلى الله عليه ورسلم نساةَمُنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ الْحَدِيث حِنَّ افْشَنْهُ حَفْسَ مُعلوعشْرِينَ لَيْكَ أَ وَكَانَ قَالَ مَا أَعْلِدَا خَلِ عَلَيْمِينَ مَنْهِرَا مَنْ سَدَّةَ مَوْجِدَته عَلَيْم تَنحسينَ عَاتبَ لَهُ اللهُ لْمُكَامَضَتْ نْسْعُ وعْشُرُ ونَ لَسْلُةَ دَخَلَ عَلَى عَاتَشْدَ فَنِكَا أَجِافِفالنَّلَةُ عَاتْشَةً بإرسولَ الله (نَكَ كُنْنَافَهُ أَقُسْمُتَ أَنْ لا تَدْخُسلَ عَلَيْنا أَمْهِمُ وإِنَّمَا أَصَحْتُ مِنْ تَسْع وعِشْرِ بِنَ لَيْسِلُهُ أَعْدُها عَدَّا فِقال الشَّهْرُ يُسْعُ وعشُرُونَ فَكَانَخُكَ الشَّهْرُ تسْعَاوعشْرِينَ لِيلَةٌ وَالنَّعَائسَةُ مُّمَّاثُولَ اللهُ تَعَالَى آ يَهَ المُتَنَّرُ لَهِ آ أَيلًا وَالنَّاعَالُ اللَّهُ الْأَل امْرَ أَمْنُ نساتَه فَاخْسَنُونُهُ مُحَدِّرَ نساءً كُلُهُنْ فَتُلْنَ مَثْلَ مَاللَّاتُ عَالَشَةً المسك صَوْم المَرْأَة باذننز وجها تطرقوا حرشها تحدد بن مقاتل أخسرنا عَيْدًا قله أخسينا مَعْمَرُ عنْ عَمَّا مِن مُنَّسه عن أبي هُرِّيَّةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لاتَصُّومُ المَرَّائُو تَعْلُها الساهــدُ الْآيادُنه ما سئت إذا يَاتَت الْمُوْآةُمُهاجَةَ فَوَاشَذَوْجِها حَدَّشًا مُحَدِّدُينَ بَشَار حَدَّشَاانُ الى عَدىْءَنْ شُعَبَهُ عن سُلَمْ بنَ عنْ إِي الزمعَنُّ أَبِيهُ مُرَيِّرَةً وضي الله عنسه عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال إذَّا دَعَاالَ مُرارَا لهُم إلَهُ إِلَى فراشه فَأَبَدُّ أَنْ عَنِي ۚ لَهَنَمُ اللَّهِ لِنَكُ مِنْ أَشْمَ صِرتُنَا نُحَدُّنُ عَرْمَ حَدِثْنَا شُغْبَهُ عَنْ قَالدَهَعَنْ ذُرَانَ َّنْ أَيِّ هُرَيَّةَ قَالَ فَالَالْتِيُّ صَلَّى الله عليه وسْلَمْ إِذَا بَاتَتَ الْمُرَاثُهُمُهَا بَرَّ فراشَ زَوْجِها لَمَنْمُ اللَّلاثُكُّةُ لاَنَّأَذَنُالُرُأَمُ فَيَسْنَزَوْجِها لاَحَدالْاباذْنه صرتْما أَوُالِمَانَ أَخْدِهِ الْ دَّشَاأُهُ الزِّنادعنِ الأعَرِّ جعنَّ إلى هُرَيْرَةَ رضى الله عنسه أنَّ أرسولَ الله صلى الله عليه وس فاللاَصَّلُ لِلْسُرَّةَ أَنْ تَسُومَوزُوْجُهاشاهــدُّالِّاداْذَنه ولاتَّأَذَنَ في بَيْسَه إِلَّاباْذَنه وماانْفَقَتْ منْ نَفَقَتَى ؞ شَطْرُهُ وَرَوَامُ الْوَالِزَادا أَيْضَاعِنْ مُوسَىعِنْ السِيهِ عِينْ أَبِي هُرَّ بُرَةَ فِي السَّوْم ةُ دُحَدَّثَالِهُ مُعِيلُ أَحْدِنَا التَّبِي عَنْ أَي عُثِّنَ عَنْ أُسامَةَ عَنِ النِيْص ؞ ؋ۅســـا قالْنُقْتُ عَلَى بابِسَائِلَنَّهُ فَسَكَانَ عَامَّهُ مَنْ ذَحْلَهَ اللّسَاكِينُ وَأَصْعَابُ الْكَدِّيَحُبُ ومُونَ عَيْرَ أَنْ

ا فارس ؟ تسلّم الله التحقيق هي التحقيق هي التحقيق هي التحقيق المراكبة التحقيق التحقيق

عَمَابَ النَّمَارِقَدْا أُمْرَبِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُدُّ عَلَى مَا النَّارِ فَاذَاعِامُ مُمَّنَّ دَخَلَها النَّساءُ مَا ﴾ عَدُالله نُ رُسُفَ أخر را ملكُ عن زَيد ن أسْلَم عن عَطاه بن يَسادعن عَسْد الله بن عَالس أَيَّهُ وَال سَفّت السَّمْسُ عَلَى عَهْدرسول الله صلى الله عليسه وسلم فَصَلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والنّاس مُ فقامَ قبامًا طَو إِلاَ غُوًّا مِنْ سُورَةِ البَقَرَة تُمَّرَّكُمَ رُكُوعًا طَو يلا تُمَّرَقَعَ فقام قبامًا طَو بالدوهُ وَدُونَ الفام الآول مُركَمَ وَكُوعًا طَوِيلًا وهُوَدُونَ الرُّكُوعِ الآوَّلُ ثُمَّ مَعَدَ ثُمَّامَ فَفَامَ فيامًا طَوِيلًا وهُوَدُونَ لفيام الأوَّل مُ رَّزَّكُم رُكُوعًا طَو بِسلًا وهُوَدُونَ الرُّ كُوعِ الأوَّل مُ رَفَعَ نقامَ فيامًا طَو يلَّا وهُودُونَ القيام الاَوْل مُرْتَزَمَ رُكُوعًا كمو بلاوهُودُونَ الرُّكُوعِ الاَوْل مُرْبَعَ مُرَّمَعَدُ مُرَّا نَصَرَفَ وقَدْ خَعَلْ الشَّمْ فَال إِنَّ النَّهُمِّي والقَّمَ آينان من آيات اقعلا عَفْسفان لَوْت أَحدولا خَسامة فَاذَارَا أَدُمُّ ذَاكَ فاذْ كُرُوا اللّهَ قالُوا مارسولَاالله رَأَسْلاً تَذَاوَلْتَشَيْأَ فِي مَقاملُ هٰذا مُرْزَيْنَاكَ مَتَكَفَّتُ فَعَالِ إِنَّ رَأَينُ الجَنَّمةَ أَوْأُد بِتُ ابِنَّةَ فَتَنَاوَلُتُ مِنْهِاعُنْفُودًا وَلُوْاحَدُّنُهُ لاَ كَأْمُوسُهُ مَابَقِيَتِ الدُّنْيَا ۚ وَرَأَيْتُ النَّارَفَ لِمُأْكَالْيُومُ مَغْطُرًا فَظُ وَرَائِينُ ٱكْثَرَاهُمُلِهِ النِّساءَ هَانُوا لَمَ بِارسِولَ الله ۚ قَالَيْبَكُفْرُكُنَّ فِيسَلَيَكُفُرْنَ بِاللهُ قَالَ يَكُفُرْنَ العَش إِلَى إِحْسِدَاهُنَّ الدُّهُو تُمُّرُاتُ مَنْكَ شَسْاً وَالَتْ مازَا ثُتُ مَنْكَ خَسْرًا فَظُّ ورشا عُمُّنُ رُالهُيُّمُ حدثناعُوفُ عن أبرَ حَامِن عُرانَ عن الني صلى الله علم اطُّلَفُتُ فِي اللَّهُ قَرَّا إِنَّ أَكْثَرَا هُلِهِ الفُقَرَا مُواطَّلُفُ فِي النَّارْفَرَا بِثُوا أَكْثَرا هُلِهِ النَّسَاءَ ﴿ المَعَهُ أَنُّونُ وسَمْ مُزْدَر بِر بِالسُّبِ لَزُوْءَلَ عَلَيْكَ عَقْ قَالْهَ أَنُو خَنْفَةً عَنِ النَّسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَم صر ثنا عُمَّةُ دُرنُهُ فَانل أخرنا عَنْدُ الله أحسرنا الأوزاعيُّ فالحدّثني عَنْي مَنْ أي كَثير فالح أوسَكَ مَن عَبْد الرَّحْقِ قال صدَّ في عَبْدُ اللَّهِ مَعْرو مِن العاص قال قال ووسولُ القصل الله عليه وسلم ماعَنْدَانِهَ ٱلْمَا أُخْتِمُوا لُنَّانَ تَسُوحُ النَّهَارَ وَتَقُومُ النَّيْلَ قُلْتُ مِنَى إِدِسِولَ الله قال فَلا تَفْعَلُ صُمَّ وأَفْطرَ وفَمْ وَخُ فَانَ لِمُسْدِكُ عَلَيْنَ حَمَّا وَإِنَّ لَعَيْدَنَ عَلَيْكَ حَمَّا وَإِنَّارَوْجِكَ عَلَيْكَ جَمًّا بالسُّب ال ةَىٰ يَبْتِزَ وْجِهِمَا صِرْشُمَا عَسْدَانُ أَخْسِرَاعَهُ بِدُاللَّهِ أَخْسِرُنَامُوسَى ثُ

الركوع الاقلام معد الاسول المحكفا في العسول المحكفا في المحكفة المحتودة المحكفة المحك

لم قال كَانْكُمْ داع وَكُلْكُمْ مُسُوِّلُ عَنْ رَءَ مرُ راع والرَّ حُلُ راع على أهدل بَيْته والمَرْأَةُ راعسَةُ على بَيْتُ ذُوحِها وَوَادَه فَكُلُّكُم راع وكلكُمْ قُول الله تعالى الرجال قَوَّا مُونَ على النَّساء عَسُّنا فَضَّلَ اللهُ يَعْ عَلَىٰتُصْ إِلْهَوْلِهِ إِنَّالِقَهُ كَانَعَلَيَّا كُبْرًا ۚ هِرْشًا خَالُـنُ تَخَلَدَحَدْتِناسُلَمْنُ ۚ فالحدثو جُسَّا وعشر بن مَفْقِلَ بِالسولَ الله إنَّكَ آلَيْتَ عَلَى أَهْرُ وَاللهانَ الشَّهْرَ يَسْعُ وعِشْرُ ونَ بالسبُ عبر المنسائة في عَادِ الدُونِينَ وَيُذَكِّرُ عَنْ مُعَوِّلَةً مِنْ حَسَّلَةً وَفَعَهُ عَسَرَالُ لا تُعْيَ النَّفَ البُّنْ والدَّوْلُ أَصُّ حَرْضًا أَفِيعَامِ عِنِ ابْنِبُرَ شِيجِ وحدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُهُ عَالِ أخبرنا عَبْسُدُ اللَّهِ بِهِ الزُّبُرِ عِجَالَ أَحْدِني يَعْنِي مُنْ عَبْسِنا لله ن صَبْقُ أَنْ عَكْرِمَةً مَنْ عَبْسِدارٌ \* أن ن الحوث أخسره أْنَأُمْ سَلَةَ أَخْسَرَتْهُ أَنْ النيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَفَ لا يَدُّخُلُ عَلَى يَعْضُ أَهْلَهُ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تُسْعَةُ وعشُرُ ونَ وَمَّاغَنَا عَلَيْنًا أَوْ لَاحَ فَهَيْلَهُ مَانَيًّا لله حَلَفْتَ أَنَّالا تَدْخُلُ عَلَيْنٌ شَهْرًا ۚ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ سْعَةَ وعشر بنَ نَوْمًا صر شَمَا عَلَى نُنَعَبْدا لله حدَّثنا صَّرُوانُ بُنُمُ هُو يَةَ حدثنا أَبُو يَعْفُور قال لَذَا كَرْهَا عندا في الثُّيِّي فقال حدَّثنا اسْ عَبَّاس قال أَصْحَمْنا تَوْمَّا ونساء النيّ صلى الله عليسه وسل يَتُكسنَ عنْدذ كُلُ احْرَا مْمَنُّنَّ اهْلُها خَفَرَ جْتُ إِلَى الْسَعِيدَ فَاذَا هُوَمَلًا تَنْمَنَ النَّاسِ فَإَءَ تَحَرُمِنُ الخَطَّابِ فَصَعَدَ إِلَى الني صلى الله عليه وسا وهوفي غرفية فعسا في المحيدة المديم سلم في المحيدة أحسد عمر سارة في العبد المد لم فقالأَطَلَقْتَ نُساطَتُ فقالُلاولَكُنَّ ا لَيْتُ مِّنْهُنَّ شَهْرًا فَكَتْ تَسْعَاوِعْشُرِ يَنْ ثُرِدَّخَلَ عَلَى نِسَاتُه لِأَحْسُبُ مَايُكُرُومُنْ ضُرْبِ النَّسَاء وَقُولُهُ واضْرُ وَهُنَّ مْرَّ مَاغْرُونِيَّ حَرِيْنَ عُمُّدُ بِرُوسُفَ حد شناسُفْنِ عَنْ هشام عَنْ أَسِه عَنْ عَبْدالله بِنَ مُعْفَعنِ الني لم قال لا يَعْلَدُ أَحَدُ مُمُ أَمْنَ أَنَّهُ جَلْدَ الْعَبْدُ مُرْتِحامُها في آخراليُّوم ما سسَّ كُدُبِنُ يَعَيٰى حسد شا إِبْرِهِ بِمِينَ نافع عن الحَسَس لَهُ لاتُطسُع المَّرْأَةُزَوْحَها في مَعْصَمَة صَرَّتُهُ ئ صَفيَّةَ عَنْ عَالْسَسَةَ أَنَا مُرَأَةً مَنَ الاَنْصَادِ ذَوَّ جَتِ ابْنَهَا فَضَعَّطَ شَعَرُ وَأُسها خِياتُ إلى الذي

ا فَنَعَدَّ ؟ شَهْراً ٣ ولا مُهْرِهُ فَنَالُهُ ٥ وقُولُدالله واشْرِهُفُنَّ اعْتَمْرُاغَيْرِمُرِّيّ = عَمَّ ٣ لاتَعَلَّدُ، هَكَنَا هُو بالضطين في الدونينية ا الدُّمُولاتُ الدُّمُولاتُ الدُّمُولُ الدِّمُولِ الدُّمُولُ الدُّمُولِ الدُّمُولُ الدُّمُولِ الدُّمُولُ الدُّمُولِ الدُّمُولِ الدُّمُولِ الدَّمُولِ الدَّمُولِ الدُّمُولِ الدَّمُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ السَّوْلِ السَالِينِ الْمُولِ السَّالِينِ السَالِينِ السَالِينَ السَالِينِ السَالِينَ السَالِينِ السَالِينَ السَالِينِ السَالِينِ السَالِينِ السَالِينِينَ السَالِينِ السَالِينِ السَالِينِ السَالِينِ السَالِينِ السَّالِينِ السَالِينِ السَالِينِينِ السَالِينِينِ السَالِينِينِ السَالِينِ السَالِينِ السَالِينِ السَالِينِ السَالِينِ السَالِينِينِ السَّالِينِينِ السَالِينِينِ السَالِينِينِ السَالِينِينِ السَالِينِينِ السَالِينِينِ السَّالِينِ السَالِينِ السَالِينِينِ السَالِينِينِينِينِ السَالِينِين

لْتَفْعَانُونَ هَالْهَا تَلْنَامَا مِنْ نَسَمَة كَاتْتَ الحَهِ مِوالفِيلَةُ الْأَهِي كَاتْنَةً مِا سُ الفُرْعَة بَيْنَ النَّس إذَا أوادَسَفَرًا حَرِثُهَا أَفُونُعَسْمِ حَدَّشَاعَبْدُ الواحدثُ أَيْنَ قال حَدْثَى إِنْ أَلِي مُلْيَكَةَ عن الفسمعر عائشةَ أنْ النيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا خَرَجَ أَفْرَعَ يَنْ نسائه فَطارَت القُرْعَةُ لعا تُشهَو حَفْصَةُ وكان وأَرْكَتُ بَعِيرَكُ تَشْظُرِينَ وأَنْفُرُ فَعَالَتْ مِلَى فَرَّكِتْ فِلْ الدِيُّ صلى الله عليموسل إلى حَل عائشةَ وعلْ ةً تَلْدَغُ عَلَى ولا أَسْتَطِيمُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَد

إِذَا رَّزَةِ جَالِبَكْرَ عَلَى النَّبِ صِرْتُنَا مُسَـنَّدُ علىّ البكر صرثنا يُوسُ وسل وقال عَنْدُال زَّاق أخروا سُقْانُ عِنْ أَقُوبَ وخالد قال خالدُ وَلَوْشَنْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى الني صدر الله ِدُعَنَّ قَتَادَةً أَنَّ أَنَّسَ بِنَمْكَ حَدَّ ثَهُمْ أَنْ بَيَّ الله صد نُــْااعَلَىٰ ثُنُمُنْ مِرِعَنْ هِشَامِ عِنَ أَسِيهِ عِنِع**َائِسْمَةً** رَضَى الله عنها ه لِ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ العَصْرِدَخَلَ عَلَى نساتُه فَمَدَّ فُمِنْ إِحْدَاهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى

حدد ثنى محدثى المحدد المنافق السعى السعى السعى السعى السعى السعى السعى المسلمة المادي المسلمة المادي المسلمة المادي المسلمة ا

وحدّن م مُشَعِ حسكذاهوالشبطان المراشات عباض في تقريبه والمشافي مترجها وصفا المساوحة وصفالا المساوحة والمساوحة المساوحة المساوحة

لَمْ يُعْطَ كَلَابِسَةً فِي ذُور ما م مِنْ عُبَادَةً لُو رَأَيْ تُرَبُّلًا مَمَّا أَمْرَ أَنْ الصَّرَ بْنُهُ وَالسَّيْفِ عَيْرُ مُمَّةً فقال النبي صلى الله مدَّثناالاَعْشُوعْنَشَقيقِ عنْ عَبْداقه عن النبيَّ صلى اقدعليه وسلم قال مامنْ أحَسداْ غُسَيْرُ منَ اللهمنْ حُلِدُلكَ وَمَ الفّواحشُ وما أحَدُ أحَدُّ اللّه المَدُّحُ مَنَ الله حد شَاعَبْدُ نُهْرَى عَبْدُهُ أَوْآمَتُهُ يُزِنُّهِ اللَّهِ مُعْتَدَلُونَهُ الْعَلْمُ وَمَا اعْتُمُ لَفَعَتْكُمْ قَلِيسًلا وَلَيَكُنْهُ كَبْدًا حَدَثُنا مُوسَى عِيلَ حِندُ ثناهَمًا مُعنُ يَعَنِي عنْ أَيْ سَلَمَةً أَنْ عُرْ وَوَنِ الزُّ بَعْرِحِلَةَ لَهُ عن أَمه أسماعاً أسامَعتْ لَ الله صلى الله عليه وسارَتُهُ ولُ لانتُنَّ أَغْتَرُّمُنَ الله وعنَّ بَصَّلْ مَا أَنَّا أَهُ ؙؠٳۿؙڗؙ؇ۣۯۜةٞۯڞىاللەعنسەعنالئىقمىسلىاللەعلىسەوس رضي الله عنهما فالتُّرَّزَ وَحَيْ الزُّيْرُ ومالةً في الأَرْضِ منْ مال ولا ثَمْ أُولَهُ ولا شَّيْ غَرَّبَ الضيوعُ عُسْرَفَيٍّ لَكُنْتُ أَعَلَفُ قَرِسَهُ وَأَشْتَقَى الْمَاءَوَا خُرِزُعَرْبَهُ وَأَعْنِرُو لَمْ ٱكُنْ أُحْسِنُ آخْيِرُ وكانَ يَحْيُرُ بِاداتُ لِمِينَ لَهُ كُنْتُ أَعَلَفُ قَرِسَهُ وَأَشْتَقَى الْمَاءَوَا خُرِزُعَرْبَهُ وَأَعْمِنُ وَلَمْ ٱكُنْ أُحْسِنُ آخْيِرُو كانَ يَحْيُرُ بِاداتُ لِمِينَ الأنْصار وَكُنَّ نْسُوَ مَدْنُ وصُكُنْتُ أَتْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضَ الرُّبَرْالَى أَفْظَعُهُ رِسُولُ الله عليه وسلم عَلَى وَأْسِي وهُي مَنِي عَلَى ثُلُقَ فَرْمَعُ شَيْتُ بُوعُاوالنَّوَى عَلَى زَأْسِي فَلْقِيتُ وسولَ اللهِ حسلى الله علمت

يْرِفَقَلْتُ لَقِيَىٰ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعلى رَأْسى النَّوَى ومَعُهُ نَقَرُمنْ أَصَّابِه فَأَنا خَلارٌكَ نَمَيْنُ مُشْهُ وعَرَفْتُ غَسْرَتَكَ فقال والله لِمَا أَنْهُ النَّوى كانا أَشَدَّعَ لَى مُنْرُكُو مِلْسَعَهُ وَالنَّاسُقُ رْسَلَ إِنَّ أَنُو تَكُو تَمْسَدُلْكَ بَخَادِم تَكْفَعِني سَيِاسَــةَ الفَرَس فَكَاتَمَّ أَعْتَقَنَى ﴿ ثُمْ ا عَلَى ۚ حَدْثنا انُ عَلَيْهُ عَنْ حَيْدَعَنْ أَنْسَ قال كانالنيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْدَ يَعْض نسائه فَأَرْسَكَتْ إِحْسَدَى أُمُّهان لُوُّمْنِينَ بِعَضَّفَهُ فيها طَعامُّ فَضَرَّ بَبَ النَّى النيَّ صلى الله عليه وسلم في يَنْتُهَ إَيدًا لخادم فَسَقَطَتْ العَمُّفَةُ فَانْفَلْقَتْ خَمَّ النِّي صلى الله عليه وسم فلَقَ العَّمْفَة 'ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فيها الطَّمَ الذي كانَ في الصَّفْمة - \* وَكُولُ عَارِثُ مَا مُعَدِّمُ الحَادَمَ عَنَّى أَنْ مَصْفَةُ مَنْ عَنْدِ الَّي هُونِي بِينَمَا فَسَدُفَةَ الصَّفِيمَةُ إِلَى الني كُسرَتْ عَنْفَتُهُاواْمْسَكَا لَمُكُسُورَةَ فِي بَيْتِ الني كَسَرَتْ حرثنا كُيَّسُدُنُ إِي بَكْر المُقَدَّى حدثنا . مُعَمَّرُعَنْ عُبِدَالله عَنْ مُجَدِّنِ المُسكَدَّرَعْ جارِ بنَّعِبْ الله رضى الله عنه ما عن النيَّ صلى الله علي وسلفال دَخَلْتُ الِمَنَّةَ أَوْأَنَيْتُ المَنَّةَ فَالْصَرْتُ قَصْرًا فَقُلْتُ لَنْ هُدَا قَالُوا لَمُمَرَ مِن اخْطَابِ فَأَرَدْتُ الْ أَدْخُهُ فَرَزَعَتْعَىٰ الْاعلِي بَفَكَرَنَكَ قَالُ ثَوَّ رَثِّلَ لِشَّابِ بِارِسُولَ اللهُ فِلِي أَنتَ وأَيْ بانِيَّ الله أُوعَلَيْكَ أَعَادُ حرشها عَبْدانُنا ْحِيرِناعَبْدُانله عَنْ يُونِّسَ عِن الزَّهْرِى ْ فالبا ْحَسِرِ بِي اللَّهَيَّبِ عِنْ أَبِي هُرَ يَرَةَ فال يَيْتَمَا في الجنَّه قَاذَا أَمِنَ أَمْتُدُونَا قُلْ جِانْتَقَصْرَفَقَاتُ مَا وَأَوْلَا قَالُ هَذَا لُعُمَا وَكُنَّ مَن كُر مُعَلِّمُ وَهُولًا فَيَكَى عُسُرُ وهو فِي الجُنْسِ مُ قال أَ أُوَّ عَلَيْكَ مارسول الله أَغَارُ ما سُسُ عَسْرة النّساه و وَحُدهن صُرُكُمُ عَسَدُنُ السَّمْ لِحَدِّ شَاآلُوا السَّمَةُ عَنْ هشامعنَ أَسِهِ عَنْ عاتِّسْةً رضى اللَّه عنها فالشَّفال ال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنَّى لَا أَعْــَامُ إِذَا كُنْتَ عَنْى راضيَةً و إذَا كُنَّتْ عَلَىٌّ غَضْيَ هَاكَ فَقُلْتُ مِنْ أَنْ تَعْرَفُ ذٰلِكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتَ عَنَى وَصَهِ كَفَائِكُ نَقُولِ بِنَا لاَوَرَبِّ مُحَسَّدُ وإذَا كُنْتُ خَضْيَ قُلْت لاَوَرَبْ ارهم فالسَّفُلْتُ أَجَلُ والله بارسولَ الله ما أَهْمُرُ إِلَّا اسْمَكَ حَدَثَمُ مِ أَسْمَدُنُ أَي رَجاء حسد ثنا النَّمْرُ ىن هشام فال أخسرف أبى عن عائشة أمَّم افالَتْ ماغرتُ على احرَا أن لرسول الله صلى الله عليسه وسلم كا

ا يَدَدُنُهُ ؟ يَسْرِهَا هَا مَدَاهُو فَي يَسْرِهَا هَدَاهُ وَالْمَدُو الْمَعْدُ الْمُوفِّ اللَّهِ عِلْمُعْدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

لم يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشَّرَاطِ السَّاعَةَ أَنْ مُزْفَعَ العِلْمُ ويَتَكُنُزَا لِغَهْلُ ويَكُنُّزَ الزَّا مْنُدُخُول الْتَشَهِّمِينَ بِالنَّسامِ عَلَى المُرَّاةِ صَرَفْنَا عُقْلُنُ رُالِي شَيِّنَةُ حَدَّثنا

إِنْ عَنْدَها وِ فِي الدَّنْ كُنَّتُ فِقَالِ الْخَنَّةُ لاَّ فِي أُمِّسَلَهُ فَعَنْدا بَعِينَ أَي أُمَّةً إِن فَقَرَ اللَّه لَكُمُ الطَّاتُفُ عَنْه وُلُقَ عَلَى اللَّهِ عَمَّالانَ فَالَمَّا تُقْسُلُ الرَّبَع وتُدِّرُ بِشَانِ فِقالِ النِّيَّ صلى الله تَظَولِتُواْمَالُوا مُنْ الْمُشْرِقِيْقِوهِمْ مِنْ غَيْرِدِينَة صر ثَمَا الْمُشْفُى بِثُواْرُهِ مِالمُنْظَافِ ن عيسى عن الأوْ ذَاعِي عن الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالسَّهَ رضى الله عنها المَّدَّ التي مسلم الله لِم يَسْتُرَني رِداته وأنا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبْسَة تَلْعَنُونَ فِي الْمُسْعِدِ سَفَّى أَكُونَ أَنا أَلْنَى أَسْأَمُ فَاقْدُرُ فَ نُدُّالِهُ الرِيَّةِ الصَّنِيِّةِ السَّنِيَّا لِمَ مِنْ اللَّهُ وَ لَا سُبُ مُرُوحِ النَّسَاءِ لَوَا عُجِهُنَّ وَالْمُعَالِ اللَّهُ وَلَا سُبُ مُرْتَعَا النَّسَاءِ لَوَا عُجِهُنَّ وَالْمُعَالِيَّةِ السَّاءِ لَوَا عُجِهُنَّ وَالْمُعَالِيِّ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهِ وَلِمُ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهِ وَلِمُ اللَّهُ وَلِيْ اللَّهِ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمِ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِيْسَاءِ وَالْمُعِمِقُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهِ وَلِمُ اللَّهِ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلِمُ الللِّهُ وَلِمُ اللللِّهِ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ الللِّهُ وَلِمُ الللْمِي وَلِمُ الللِّهِ وَلِمُ الللِّهُ وَلِمُ الللِّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ الللِّهُ وَلِ فَرْقَةُ ثُنَّ أَنِي الْمُقَرَّاءَ حَمَدَ ثَنَاعَلَّى بِنُمُسْمِرِعَنْ هِشَامِعِنْ أَسِهِ عَنْ عَالَشَةَ لَـُالْاَفَرَ آهَا ثُمَـرُفَعَرُفَهَافقال إِنَّكُ والله ماسَّوْدَةُما تَخْفَسْنَ عَلَيْنَا فَرَجَعَتْ إِنَّ الني في هُرَ فِي مُنْعَشِّهِ إِن فِي مَدِهُ لَعَرْ قَافَا نُرْ لَ عَلْمَهُ فَرُفِعَ عَنْسَهُ وَهُو مُعُولُ قَا عِرْشُمْ عَلَى رُعَبِداته حدَّثنالمُمُّنُ حدَّثنا الزُّهْرِيُّ عنْسالم عنْ أبسه عن النبيّ صلى اقه لِمْ إِذَا اسْتَأَذَّنْتِ امْرَأَةُ أَحَدَكُمْ إِلِي السَّصِدَ فَلا يَمْنَعُها ﴿ السُّفُ مِلْ السُّولُ والنَّف لمالنساف الرَّضاع صر ثمَا عَبْدُاللّه نُ يُومُفَ أَحْسِرِ الْمَلْكُ عَنْ هِشَامِ نُ عُرْوَةَ عَنْ أَ بِسِهِ عَنْ عَائْسَةً رضى الله عنها أنَّها قالَتْ عِلَى عَنَ الرَّضاعَـة فَاسْتَأْذَنَ عَلَى فَا يَبْتُ أَنْ اَ ذَنَ له حَى أَسْأَل وسولَ اللَّهُ لى الله عليه وسم حَقَاعَرسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَسَا أَنَّهُ عَنْ ذَلْكَ فَعَالَ إِنَّهُ عَنْ فأَذَّنى أه فأَخَا نَقُلْتُ وارسولَ الله إمَّدا أَدْخَعَتْ يُ لِلَّهُ أَمُولِم تُرْضَعْنَ الرَّحُسلُ هَالَدُّ فقال رسولُ الله صلى الله علي إِمَّا عَنَّانِهُ عَلَيْنَ عَالَتْ عَاتَشْعَاتُسْتُودُ لِلْكَبِعَدَ انْ مُنْرِبَ عَلَيْنَا الْجِنابُ عَالَتْ عاتَشْهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّمَا فَ لِعَرْمُ مِنَ الْوِلادَة مِ السِّيفِ لانْباشر الدَّراة المرآة فَتَنْعَمَ الرَّوْجِها حدثنا مُحَدُّ لُهُ بُنُولُ مُثَا تَشَاشُفُنْ عَنْ مَنْشُو وعَنْ أَبِي وَا مُل عَنْ عَبْسداللهِ نِ مَسْعُود رضى الله عنسه هال قال النبي مسلى الله لم لاتِّباشِ الْمَرْاتُهُ الْمُرَاتَّةُ مَثَنَّعَتَمَ الرَّوْجِها كَانَّهُ مِتْقُلُو اللَّهِا ﴿ صَرَّمُنَا مُخَدُّ مُنْحَفْض نَافِيكُمْ 

الانْباشرالَرْأَهُ الرَّأَةَ فَتَنْعَمَّا لرَّوْجِها كَانَّهُ يَتَظُرُلَهُما ماسُ فَيْلِمالَّ حُلِلاَ لَمُوفَى السَّهَ على نسائه عدش مجمود مدشاعيد الرواق فرنام عمر عن اسطاؤس عن أبيه عن أبي هر ورمّ قال لَمْنُ بِنُدَا وُدَعَلَيْهِما السَّلامُ لاَ تَطُوفَنَّ اللَّهِ آهَ عِنْهَ آخَمَا أَهْ تَلَكُ كُلُّ احْمَا أَعْلاماً يُفاسَلُ فِيسَعِل الله فقالهُ ٱلْمَلَاكُ فُسلُ إِنْشَاءَ إِللَّهُ قَامًا يَقُلُ ونَسَى فَأَ كَمَافَ بِمِنْ و لَمْ تَكَسْمَهُنَّ إِلَّا مَرَأَةُ نُصْفَ إِنْسَانَ قَالَ النَّجْ لى الله عليه وسلم أوقال إنْ شاءَاللهُ لَمْ يَصْنَتْ وَكَانَ أَدْبَى لِمَاجِّنَهُ فِي أَكُنَّ لَا إِذَا الْمَالَ الغَيْبَةَ تَخَافَةَ انْ يُخْتَرَمُهُمْ أَوْ يَلْنَسَ عَـ تَرَاتِهِمْ صَرَتُهَا أَدَمُ حَدَّ ثنائُ هَـ مُّحَد ثنائُ الرُّن وَ أَار قال سَمْفُ حارَنَ عَدالله رضى الله عنهما قال كانَ النيُّ صلى الله عليه وسارِتَكْرَهُ انْ يَأْتَى الرُّ حُـلُ أهْلَهَ مُرُ وقًا صِرْمًا عُمَدُ نُ مُقاتل أخسرنا عَبْدُ الله أخسرنا عاصمُ نُ سُلِّمْ نَ عن الشَّعَى أَنَّهُ سَمَعَ الرّ دالله مَقُولُ فالرسولُ الله صنفي الله علمه وسلم إذا أطالَ أحدُ كُمُ الغَسْةَ فَلا تَطْرُقُ أَهُ لُهُ لَسلا - طَلَبِ الْوَلَدُ صِرْتُهَا مُسَنَّدُ عَنْ هُشَمْ عَنْ سَبَّادِ عِن الشَّعْبِي عَنْ جَارِ وَالْ كُنْتُ مَعَ لِمِ فَي غَزْوَه قَلَّا تَفَقَلْنا تَعِيَّلْتُ عَلَى مَصرِفَطُوف فَلَمَقَىٰ وَاكتُ مِنْ خَلْوُ عْالْتَفَتُّ فَاذَا أَنَارِسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال ما يُصْلَدُّ قُلْتُ الْحُحَدِيثُ عَهْد بعُرُس قال فَسَكَّرًا تُرَوَّحْتَامُ ثِينَافُلْتُ بَلْ تَنْيَافال فَهَالا حارةً تُنالاعُهاوتُسلاعِبُكَ قال فَلِمَّاقَدَمْنا ذَهَسْالتَدُخُ لَ زفقال أَمْهِ أُواحِثْيَ يَدْخُلُوا لَسْلاَ أَيْ عِشاء لَسَكِي غَنْسَطَ السُّعَثَةُ وَنَسْتَمَدًّا الْغَسَةُ فَالوحد ثني النَّفَةُ أَنَّهُ وَال ف هذا الحَدِث التَّكْسَ التَّكْسَ باحارُ يَعْي الْوَلَدَ حَدِثْنا مُحَدُّدُنُ الْوَلِدِحِدْثنا مُحَدُّدُنُ جَعْفر حدّثنا رين عَبْداظه رضي الله عنهما أنّ النبيّ مسل الله علسه وسد مَنَّ تُسْتَمَعُ الْمُفْسِدُ وَعَنَّسُطُ الشَّعَنَّةُ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه على مُعْيِيدُ الله عن وَهْب عن جارعنِ النبي صلى الله عليه وس إِ فِي غَزُّ وَهَ فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا فَر سَّامِنَ

ا عسلي نساته .كذا في الموننسة وفروعها الله الله الله الفسطلاني وفي نسخة على نسائل اله

م الله المائية المائية

م وَمُنْتَشِطُ الشَّعِنَّةُ

نَسَمِّ قال أَيَكُّرُا أَمْ ثَيَيّا قال قُلْتُ بَلْ ثَيَيّاً قال فَهَلاّ بِكُرّائُسلاء ولا يُبْدِينَ زِينَمَٰنَ الْالبُعُولَةِ عَنَ الحقولَة لَمْ يَظْهَرُ واعلَى عَوْرانالله مِيد حسد شالسُمْنُ عن أبي حازم قال احْتَلَفَ النَّاسُ بِأَى شَيَّدُو وَكَارَسُولُ اللَّهِ ـه وسيارَدْمَأُ مُسدفَسَأَ لُوامَمُلَ مَنَسَعْدالسَّاعِـديُّ وكانهنْ آخِرَمَنْ بَنَّي مِنْ أَصْابِالني يَّ النَّاسِ أَحَدُّا عَلَمُ مِنْ كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيهِ السَّلامُ فَفُ نى المامول رُسه فَأَخْسَلَتُ مُسترَفُرٌ نَ فُشي مُ مُرْحُمه مَا لْمَ سَلْغُوا اللُّهُ مَنْ مَنْ أَحْدُ ثُنْ مُحَدِّدُ أَخْرِنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْرِنَا اللَّهُ أَنْ عَالِمَ المَعْدُ وَلَوْلاَمْكَانِيمَنْهُ مَاشَهِدْنُهُ ۚ يَعْنِيمِنْصَفَرِهِ قَالَ مُوَّجَرِسُولُ اللّهِ عَلِيهِ وسلم فَصَلّى مُخْطَّبُ وَلُ يَدُّكُمُ أَفَانَا وَلاإِمَامَةً مُ أَنَى النِّسانَةُ وَعَظَمُنَ وَذَكَرُهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةَ فَرَأَ يَمْنَ بَهُ إِنَّ أَنَامِنَّ اِنْتَدُفْ الْحَاصَرَةِ عَنْدَالعتاب حدثنا عَبْدُالله بِنُ وُسُفَ أَحْدِرَا مَاكُ قالتْعاتَدَيْ أَبُو بَكْرُ وجَعَـلَ يَطْعُنُيْ سِلده في عاصر في وَ النَّمَدُلُ الْأَمْكَانُ رسول الله صلى الله عليه وسلم و رَأْسُهُ على فَدى

ر کرا ۶ جر رسول الآ ا کرا ۶ جر رسول الآ الناس ، مشکم ه سفری ۲ جوین و مفری ۲ جوین

﴾ ﴿ بِسَمِ اللَّهُ الرَّمِينِ الرَّمِيلِ ﴿ كُنَّابُ الْعُلَسَالَ لَيَ ﴾ ﴿ كُنَّابُ الْعُلسَالَ ﴾ ﴿

(٧) قَوْلُ اِللَّهِ تَعِلَى بِالْجُّاالِنِبِيِّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّساءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّةً حَيْنَ وَأَحْسُوا العِدَّةَ أَحْسُيْنا مُحَفِّلًا

في الفرو عالتي سد سنبأ للقعول وقوق وكذاضيطه القسيط م سَمْعَتُ ابْنُ عُرَانُهُ طَلْقَ امْرَأْتُهُ . كذافي الدنشة منغبررقمعليه ر بيد γ لِسُوقة ۸ قال

لم مر ، فل يراجعه الم المسلماحي تطهر م تعيض م تطهر مرانشاة أمسك تعد سدِّ ثناأَوُّ بُعَنْ سَعد بِنُحَسْرِ عن انْ عُمَرَ قال حُ وهَلْ يُواجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بُالطَّلاق صرتْمُ الْحُسَّدِيُّ حَدْشَا الْوَلدُ صلاء هَالَتَّ أَعُودُ بِاللهِ مِنْكَ فَعَالِ لَهِ الْقَدْعُلْتِ بِعَظِيمٍ النَّهِ إِنَّاهِكِ ۚ وَالنَّابُوعِ الْهِرَ إلى حائط بْهَالُهُ الشَّوْطُحيُّ انْتَهَسْنا إِلَى حائطَ شَيَّكُلْسْنا حَبُها فقال النيُّ صلى اقدعليه وسلم الحلسُ

صَّاه مِنْ مَدًا عِدْراً سِهوا لِي أُسَّدُ قالاَرَ وَ جَالني صلى الله عليهوس خَلَتْ عَلْسِهُ نَسَطَ مَدُهُ إِنَّهَا فَكَأَنَّهَا كَرَهَتْ ذَلَكَ فَأَخَى أَ مَأْسَسْدَأَنْ يُحَهَّزَ هاو مَكْسُوها تُوْمَنُ بل ن سَقِد عنْ أب مبها ذا حرشها حَيَّاجُ بنُ منهال حدَّثناهَمَّامُ بنُ يَحْنَى عنْ قَتَادَةَع نَ أَى غَلَّار نُولُونَ مِنْ حَسَّرَ قِالْ قُلْتُ لا نَعْسَرُ رَحْلُ طَلَقَ الْمَرَايَةُ وَهِي حالَّضُ فقال تَعْرِفُ انَ عُسَر إِنَّا انَ عُيَرَ طَلَةً لِي الله على وسل فَذَ كَرَدُكَ لَهُ فَأَحَرُهُ أَنْ مُراحِعَهِ أَفَادُ اطْهُرَنْ فَارِادَانْ نُطَلَقَهِ افَلْطُلَقَهِ اقْلُتُ فَهَلْ عَلَى عَلَاطًا لَا فَاقَالِ أَذَانْتُ النَّعَ وَاسْتَصْنَ ماست لاقُحَرَّ تانقَامُساكُ عَقْرُوفُ اوتَسْرِيحُ باحْسان وَهَالِ الزُّ الْزُبْرْ فِحْرِيضِ مَلْلَقَ لِا أَرَى ٱنْتَرْتَ مُنْلِونَتُهُ ۚ وَقَالِ الشَّعْنِيُّةَ ثُمُّ ۖ وَقَالَ انْشَارُمَةُ تُرُّو جُلِّذَا انْقَضَت ازَّوْجُ الاَ خَوُفَرَجَعَ عَنْ ذَلكَ ص**رتنا عَبْدُ الله بُنُوسُفَ أَخ** مُلكُ عن ان شهاب أنْ سَهْلَ بنَ سَعدالسَّاعديُّ أخرِه أنْ عُوْمِرًا الْعَبْلانْيَّ حاوَل عاصم بن عَدي الأنصاري فقال لَهُ باعاميُ أَرَا نْتَ رَجُلًا وَحَدَمَعَ امْرَ أَنَّهِ رَجُسلًا أَشْتُهُ فَتَقْتُونَهُ أَمْ كَنْفَ نَفْعَلُ سَوْ إِي باعاميُ عِ لَكَ رسولَ الله صلى الله عليه ويسلم فَسَالَ عاصمُ عنْ ذَلِكُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَسَكَر مَ رسولُ الله المَسَائلَ وعابَهَا حَيْى كَبْرَعَلَى عاصم ماسَعَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلّا حَمَّ عاصَرُ إلى أَهْلِهِ مَا عُوْمَرُ فقال عاصمُ ماذًا قال الكَرسولُ الله مسلى المقاعليه وسلم فقال عاصمُ لمَّ تَأْدَىٰ جَغَيْرِفَنْ كَرَوسولُ الله على والله عليه وسلما لَمَسَّلَةَ الْيَ سَالْنُهُ عَنْها فالْعُو عُرُوالله لاأنتهى حتَّى السَّلَةُ عَنْهَا فَاقْلَ عُوعٌ مُرَحَّى أَنَى رسولَ الله صلى الله علىه وسلم وَشُعَّ النَّاس فقال بارسولَ الله أرَّا يُتَرَحُلُا يَحَدَمَعَ امْرًا تَهَرَّحُلاً أَيْفَتُهُ فَتَقَنَّا لُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسارقَدًا أَزَلَ اللهُ وفى صاحَّمَـنَكَ فَاذْهَبْ فَأْتْ جِمَا ۖ قَالُمَهُ لَ فَتَلاعَنَا وَأَنْامَعَ النَّاسِ عِنْدَرسول الله عسلى الله عامه وما فَلَمَا فَرَعَاهَالُ عُوعَ عُرِكَنَاهُ عَلَمُها ما رسولَ الله إِنَّ أُمُسَّكُمُ افْطَلَّقَها ثَلْنَا قُشَلَ أَنْ مَأْ مُرَهُ ولِي الله مسلى اللَّهُ علىه وسلم قال ابنُ شِها بِ فَكَانَتْ تِلْكُ سُنَّةَ الْمُتَلاعَنَيْنَ حِدِ شَمْ سَعِيدُ بنُ عُقَيْر قال حدّ دى اللَّهُ فَاللَّه

إ حدّننى ٢ جُوّزَ ٣ مَنْتُونَةً . كذا هسو ٤ وَمَسَد كذاهوبالضبطين فى المونينية و أُنْزِلُ فيك و أَنْزِلُ فيك ٣ اللّه عن عُمَنِّل ا المُرَافَّةُ ؟ أَذْ وَأَسِهُ ع وقُولُ إِن الطّعامِ و حدّن فافع ؟ قال كان ب طلّقها لم غيره

إِلَى شَمْ أَ فَأَحَدُّ لِرَوْسِي الأَوَّلِ فَقَالَ رَسِ ماأَحَــلَّىاللَّهُ اللَّهُ عَرْشَى الحَسَنُ بُنْصَابِحَسَعَ الرَّبِيعَ بَنَافعِ حَــدَّثنامُهُو يَهُ عن يَحْين بِناكِ كُذ عنْسَدهاعَسَلاً فَتُواصَنْتُ أَناوحَفْصَهُ أَنَّ أَنَّ مَادَخًا مَعَلَى النيَّ صلى الله عليه وسلم قَلْتَقُلْ إِنِّي أَحِدُمنْكُ رِيْحَمَفا فيرَأَ كَلْتَ مَعَا فيرَفَدَ خَلَ على إِحْ لَهُ ذَٰكَ فَعَالَ لا يَثْنَ مُرِيْثُ عَسَلًا عَنْدَ يْنَبَ أَنْتُ جَحْش ولَنْ أَعُونَهُ فَسَرَكَ ْ بإِلَيْ الني كُمْ تَعُورٌ مُ الْحَلّ التُهُ أَلِيَا إِنَّ نَشُو يَالِى الله لعائشةَ وَحَفْصَةَ وإذْ أَسَّرالنبيُّ إلى نَفْسُ أَزْوَاجِهِ لقُوله بِلْ شَرِبْ عُسَلًا حراتًا فَرَّوْهُ مُن العالمَقْرَاء حدَّ شاعَلَى مُن مُسْهر عن هشام بن عُرُ وَةَ عنْ أَبِيهِ عن عائسة رضي الله عنها دَخَــلَعلَى نسائه فَسَـدْنُومِنْ إحْ ا كَانَّسَغاف رَفَاتَهُ سُرَفُولُكُ لا فَقُولِيهُ مُاهْدَدالٌ بُحِ الَّيِّ أَحِدُ لَأَنَّكُ فَاتَّهُ سَفُولُكَ سَقَتْى حَقْ لُهُ الْعُرْفُطَ وِمَا قُولُذُلْكَ وقُسولِهَا تَسْماصَغُمُّهُ ذَاكٌ قَالَتْ تَقُولُ سَّهُ دَمُّ نَوَاهَتِماهُوَّ إِلَّا أَنَّ هَامَ عَلَى السِابِ فَارَدُتُ أَنْ أَدْبَهُ بِمَا حَرَّتِيْ بِهَ فَرَّقامنْسك ۖ فَلَمَّا وَالْمَامُ الْمَاثِيةُ سُوْدَهُ ولَ اللهُ أَكُلُّتَ مَعَافَ مِرَ قَالَ لا قَالَتُ هَاهُ خَالْ عُ الَّتِي أَجِدُمنْكَ قَالَسَفَتْنَي حَفْصَهُ شَرْيَة وَقَالَتُ جَرَدَتْ فَصْلُهُ الْفَرِقُطَ قَلِنَادَارَ إِلَيْقَلْتُ لَهُ ۖ فَكُولُناكَ الْفَلَادَارَ إِلَى صَفْقة قَالَتْ لَهُ مثلَ ذَاكَ

و هَنَّةً . كذا في الدونسة والقروع شون يخفسفة وفي رواية ابن السكن هَمَّةً عوصالة مشائدة أى مربة وأحدة أفاده القسطلاف أَوْلُكُمُ بِي أَوْتُكُوفِي ير أَنْأُشْنَا و لاَأْسَ و و ماكُ إِنْ تَشُوعًا إِلَى الله يعنى لعائشة الخ الله وا أنادية أمرتني . كذاه ومسبطفها بفتم الراء وسكون الثاء اه

م معناه الآية الآ

ِ مَرَّةً فَانَاسُنَانَ جَهُمَالُقَشَدْنَتُ وَقَالَنا خَسَنُ إِذَا قَالَ الْحَقِي أَهْكَ نَبِّتُهُ وَقَالَنا بُعَبًا

نْ وَطَر والعَتَانُ مَالُومَة بِهِ وَيَحْدُالله وَقَالِ الزُّهْرِيُّ النَّقَالِ مَا أنْتَ امْرَ الْهَ نَيْنُهُ و إِنْ فَوَى طَــ الدَّقَافَهُمْ مانَّوَى وقالَ عَلَّىٰ أَلَمْ تُشْمِّرُ أَنَّ الْفَرْرَوْمَ عَنْ تَلْنُهُ عِنْ الْجَنْوُسِحَى يُفينَ وعن السّ شَّى تَسْتَنْفَظَ وَهَالَ عَلِيُّهُ كُلُّ الطَّلاقِ مَا تُزُّ إلاَّ طَلاقَ المَقْتُوء صَرْشُما مُسْلُم بُزُارٌ مُرهم حسدٌ ثناهـــْ ىدَّ ثناقَتَادَةُعنْ زُرَارَةَ مَنْ أَوْفَى عنْ أَبِ هُرَّ يُوَّرَضِ الله عنــه عن النبيِّ صــلى الله عليه وســلم قال إنّ لدَّنَتْهِ أَنْفُنَهِ إِمَامَ تَعْمَلُ أَوْتَنَكَلُمْ قَالَ قَتَادَةُ إِذَا طَلَقَ فَيْفُسه فَلَسْ و حرشا أَصْبَعُ الْحَسِرِ الرُّوهُ عِنْ يُونُسَ عِنِ ابْنِسُهابِ قال أَحْد لمه وسلم وهُوَفِي المُسْتِعِد فقال إِنَّهُ أَسَدَّزُنَى وَأَعْرَضَ عَنْسُهُ فَتَنْعَلَى لَسْسَةً الْدَى أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْمَعَ شَهِاداتَ فَدَعاهُ فَفَالَهُلُهِ لَنَّهُ فُونُ هُلَّ أَحْسَنَتَ قال تَنْهُ فَأَصَّ أَنْ رُحَمَ الْمُطَى فَلَمَا أَذْلَقَتُهُ الْحِلَرَةَ حَرَّحَى أَدْوِكُ الْحَرْدَفَقُولَ عِرْشَهَا أَوُالمَان أخر الشُعْبُ الزَّهْرِيَ قال أَحْسِرِهُ مَا بُوسَكَةَ بِنُ عَبْدالْرُهُن وسَعِيدُنُ الْمَسَّبِ أَنَّ الْهُرْسَةَ ۚ هَال آتَى رَحُسلُ مِنْ الْسَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهُوفي المُسْجِد فنَادا مُفقال مارسولَ الله إنَّ الاَّحْرَ قَدَّرَنَي يَعْمَني تَفْسَ فَتَنْتَى لَشَقَ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَبَلَهُ فَقَالَ بِارْسُولُ اللَّهُ إِلَّا لَا نُورَ فَسَدْزُنَى فَأَعْسَرَضَ عَنْ فَتَنَّى لِسْنَ وَجْهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَسِلَهُ فَقَالِللهُ ذَلَّ فَأَعْرِضَ عَنْ لُهُ فَتَنَعَّى أُهُ الرابعَةَ فَلَنّا لَعَلَى نَفْسِمِ أَرْبَعَ شَهاداتِدَعاهُ فقال هَـل الكَخُنُونُ ` هاللافقال النيُّصلي الله عليه وس ابعفاد ُ وُوكِ عَالَى مَا أَحْسَنَ وعن الْزَهْرِي فال أخير في مَنْ سَمَ حارَ بنَ عَبْداته الآنصاريُّ ل كُنْتُ فَمِّنْ رَجَهُ فَرَحْنَاهُ مَا لَمَسَلَّى مالدَينَة فَلَمَا ٱذْلَقَتْهُ الْحَارَةُ حَيَزَ حَتَّى أَدْرَكَ نَاهُ ماكَّرَ النُلْعُ وَكُنْفَ الطَّلَاقُ فعه وقَوْلَ الله تعالى ولا يُحَلَّلَ كُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ا ٱنْهُمُوهُنَّ شُلًّا لَى فَسُوا النَّفالُمُونَ ۖ وٱحازَّكُمُّرا خُلْمَدُونَ السَّلْطان وٱحازَّكُمْنُ الخُلْمَدُونَ عَلَّصِ رَأْسُها وَهَالَ طَاوُسُ إِلَّا انْ يَضَاهَا أَنْ لا يُعْمَا حُـــُ وَدَاقِه فِما افْــَـَرَّضَ لِكُكِّلُ واحـدمْنُهُ ماعـ احبه في العَشْرَة والصُّبَّة وَمْ يَفُسلُ قَوْلَ السُّفَها الإيحَلُّ حَيَّ تَفُولَ لاأغْنَسِلُ لَلَّمنَ حَنابة صرفها

 الفرع بالحزم وكذاضه لم فقالَتْ ارسولَ الله ماأَنْهُمُ علَى ْ ابِي في دِينِ ولا خُلْقِ الْأَانَى أَخَافُ الكُفْرَ فَمَال رينية ورس 10 عتقت 17 برمة لمِ الْوَلِامُلَنَّ أَعْنَفَ وَدَخَلَ رسولُ الله

عد شاؤهَيْبُ حدَّشا أَيُّوبُ عنْ عَكْرِمَةَ عن ابن عَبَّاس فال ذَاكُ تُعَيْدَ بَى فَلان يَعْنى زَوْجَ رَبِرَ كَا أَنْ الْفُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُها فِ كَتَالَمَد يَدْ يَكْي عَلَيْها صرشما فُتَيْدَة عَبْدًا الشَّوَدَيْعَالُهُ مُعْيِثُ عَبْدًا لَبَى فَلانَ كَا ثَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ بِشُوفٌ وَرَاعَا فَ سَكَكُ المَدينَة ما سُل الف ذَوْج رَبِرَةَ حَدِيثًا مُحَدِّدُ أَحْسِرُنَا عَنْدُ الوَهَّابِ حَسَدُنْنَا خَالدُّ عَكْرِمَةَ عِنَا بِنَعَبَّاسَ أَنَذَوْجَ بِرَ بَرَّ كَانَ عَبْسَدًا يُصَالُهُ مُعْمِثُ كَا لَى ٱلْفُلْزُلِسَه بَطُولُ خَلْفَها للكي وَدُورُ وَعُهُ تَسِلُ عَلَى الْمُسْتَهُ فَقَالَ النَّي صلى الله عليه وسال لَعَبَّاسَ الْالْجَبُّ مِنْ سُبّ مُفتُ رَ ومِنْ بُفْضِ بَرِيرَةَمُعْسَاقفال النبيَّ صلى الله عليموسلم لَوْدَا حَسَّمَهُ فَالْتَّ بِارسولَ اللهَ ٱلْمُرك فالداعًا أنا أَشْقُو ْهَالْتُ لْأَدَاحَة لِى فيه ماك صرتنا عَبْدُ الله نُرْجَاء أَخْبِرِ نَاشُعْبَهُ عَنْ المُلَّم عَنْ ارْهُمَ عن الأسْوَداْنَ عالسْهَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرَى بَر رَهَ فَالْيَهُ واليها الأَانْ يَشْتَرَكُوا الْوَلا فَذَكّ كُرْتُ الذي مسلم الله عليه وسلوفقال اشتريها وأعنفها فأعالؤ لا مُلتَن أعنَى وَأُقَى الني صلى الله عليه وسلوبط ملم فقيل إنّ هذا اتُصُدُّقَ عَلَى بَرِ يَوْفِقال هولَهاصَدَقَةً وَلِنَاهَدَيَّةً ﴿ صَرَاهُما ۖ اَدَّمُ حَدَثْنَاشُعْنَةُ وَنَادَيُهُ سِيِّنَ مَنْذَوْ-مُصفَوْل الله تعالَى ولا تَشْكُوا المُشْرِ كات حَقَّ يُؤْمنُ وَلَا مَةُ مُؤْمنَةٌ خَرُمنْ مُشْرِكَة ولوا أَهَسَكُمْ مد شها فُتَيْتَهُ حدْثنا لَيْثُ عِنْ فافع أَنَا بِنَحُرَ كَانَ إِذَا مُثِلَ عَنْ فِكَاحِ النَّصْرِ إِنِّيةِ والبَهُودِيَّةِ قال إِنَّا لَهَ ركات على المُؤْمِن وَلا أَعَمُّ مَنَ الاسْراك شَيّاً أَتْكُونْ أَنْ تَفُولَ المَرْأَذُرَبُّها عِيسى وهوعَبُدُمنْ عباد ما سبب نكاح من اللَّم من المشركات وعدت والأنما إلا هر من موسى أخد واهشام عن ان يجوقال عَطافَعن ابن عَبَّاس كانَ الْشُركُونَ عَلَى مَثْرَلَتُنْ مَنَ النبي صلى الله عليه وسلم والمُومنينَ كانُوا رُسْرِي أَهْلَ وْسُ يُقانَلُهُمْ ويُقانَلُونَهُ ومُشْرِي أَهْل عَيْدَلا يُقاتِلُهُمْ ولا يُقاتَلُونَهُ وكان إذَاها وَالمراأةُ

ا عَنْ أَوْبَ ؟ حَدْثُو ع ففالت ! فَللا ه فَلْمُ كُرْتُ ثُلْكَ ا تُصُدِّقُه ٧ اللَّبِثُ ا تُصُدِّقُه ٧ اللَّبِثُ ا مُصَدِّقَه ٧ اللَّبِثُ ا مُصَدِّقَه ١ عَمْد ١١ فَكَانَ

الله عالية ماك وقال الحسر إنيَّةُ تَعَنَّ الدَّى أُوالَمَرِ فِي وَهَال عَبْدُ الوَارِثُ عَنْ عَالِدِعِنْ غرارقوقه رقيرع كذافي الطبعة سابقتهاوفي القسيطلاني بضم القاف غرالاى دروان عساكر عنْ عَقَيْلِ عِنْ إِن شِهابِ وَهَالَ إِبْرَهُمُ بِنُ الْمُنْذِرِحَدَّ ثَنَى ا ولغىرهمأ بفتح القاف وكسر الراءفلاوميه لعافوق ع رُّنَ إِلَى النِيَّ صلى الله عليه وسلمَّ هَنْهُ يُّ مَا وَلَالله تَعَالَى اللَّهِ

وتَطْهُرَ فَاذَاطَهُرَتْ حَلَّ لَهَاالنَّكَاحُ ۚ فَانْ هَاجَ زَوْدُ ىلَّرَعَنْهُمْ أَوْأُمُهُ فَهُمَا مُرَّانُ وَلَهُمَا مَاللَّمُهَا مِن مُرَّذَ كَرَمَ أَهْلِ العَهُد اتْمُسُئلَ عَطاهُ عِن احْرَاقُهِنْ أَهْلِ العَهْدَ أَسْلَتَ ثُمَّ أَسَّلَ زَوْجُها فِي العَدْةَ أَهِي احْرَا أَنُهُ وَاللالالاأاتْ خَرُّ بِادَتْ لاسَبِيلَةَ عُلَيْها وقال ابْ بُرّ يْجِقُلْتُ لعَطاءا مْرَأَةً مُنَ المُشْرِكِينَ لمِو بَيْنَ أَهْلِ العَهْدِ وَ `هَالُ مُجاهِلُهِذَا كُلَّهُ فَصُلْمٌ بَيْنَ ٱلنِّي صلى الله عليه وس فَقَدْاْقَرَّ مَاخْمَةَ فَكَانَ رِسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أفْرَّ رْنَابِنْكُ مِنْ فَوْلِهِنَّ عَا إِذَا أَخَذَ مَلَيْمٌ وَهُدُوا يَعْمُكُنَّ كَلَامًا مِأْ سُبُ وَلُولُوا فَهُ تَعَالَى اللَّهَ بِيَ نُؤُلُونَ مُن نِسَامُ مُمِّرَكُمُ

اتَّفَكَتْ رِجْلُهُ قَاقَامَ فِي مَشْرَبَة لَهُ تَسْعَاوعشُرينَ مُّ نَزَلَ ففالوا يارسولَ الله ٱلنُّم وَّافقال الشَّهْرُ نَسْعَا وعَشْرُونَ حَرَثُهَا قَتَنِيَةُ حَدِّثَاللَّنَّ عَنْ الْعَرَّانَ اَنَ عُمَرَرضي الله عنهما كَانَ يَقُولُ في الايلامالَذي سَّى اللهُ لا يَحَلُّ لا مَد بَعْدَ الاَجَل إِلَّا أَنْ يُعْسدَّ بالمُّمرُوف أو يَعْزِمَ اللَّه لا ق كا مرّا الله عزّو حلّ ، وقال ل [شعيلُ-مة ثنى ملكَّ عنْ نافع عن ان عُسَرا ذَامَصَتْ أَدْ بَعَةُ النَّهِ رُوَقَفْ حَتَّى يُطَلَقَ ولا مَفَمَ عَلْمه الطَّلازُ حَقُّ يُطَلَّقَ ويُذْكُرُذُكَ عَنْ عُمَّنَ وعَلَى وأيها لذَّرْدَا ، وعائشيةَ وانْنَ عَشَرَرَ جُــلاً منْ أشاب ال خُمْم المَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمِالُهِ وَقَالَ الزَّالْمُسَنَّ الْمُنافِق السَّفَ عَنْدَ القِمَّالِ رَبُّ الْمَرَأَ الْمُسَنَةُ واشْرَى النِّسْفُود جاريةً والمَّسْ صاحبَ اسْنَةً فَلَمُ تَعِلَّهُ وَفُقَدَ فَأَخَذَ لُهُ الدَّوْمَ والدَّرْهَمَةِ وَقَالَ اللَّهُمَّعِنُ فُلانُوعَلَى وَقَالَ هَٰكَذَا فَافَعُلُوا بِالنَّقِلَةَ وَقَالَ الزَّهْرِيُّ فَي الاَسرِيْقِ إِ دعنْ تَرْمَدَوْلَى الْمُنْبَعَثُ أَنَّ النهيَّ صلى الله علمه وسلم سُشَلَ عِنْ ضالَّة الغَمَّ ُفقالْ خُــدْها فَاغَـاهِيَ اللَّهُ أَوْلاَ خَسِكَ أَوللذَّهُ وسُــئَلَ عنْضالَّة الابل فَغَضبَ والخَرَّدُ وَحْسَناهُ وقال مالمَنَّوَلهامَعها الحدنَّاءُ والسَّفَاءُ تَشْرُبُ المَاءُوتَأُ كُلُ الشَّصَرَحقَّ بَلْقاهارَبُّها وسُسلَ عن النَّقَطَة فقال اعْرَفْ وَكَا هَاوِعَفَاصَهِاوِعَرَّفُها سَنَّةً فَانْ جَاءَمَنْ يَعْرِفُهاو إِلَّا فَاخْلِطُها عَالَكُ قَالَسُفْنُ فَلَقَتْ رُسِّعَةً ابنَ أَقِ عَبْدَ الرُّحْنِ قَالَ سُفْيُنُ وَمُ أَحْفَظُ عَنْهُ شَا عَبْدُ هَٰذَا فَقَالُ أَنَّ أَنَّ حَدِيثٌ يزيدَمُونَي الْسَعِث في أَمْ الَّةِ هُوعِنْ زَيْدِبِنِ خَالَهُ قَالَ نَتُمْ ۚ قَالَ يَعْنَى وَ يَقُولُكَ بِيعَةُ عَنْ رَزِيدَمَوْ فَيَا أَنْسَعَتْ عَنْ زَيْدِ بِنَ خَالَدُ فَال سُفْنُ قَلَسْتُ رَبِعَةَ فَقُلْتُهُ ۗ فِالْحَلِيْنَ قَلْمَعَ اللَّهُ قُولَ الَّتِي تُجَادِلُكُ فَرُوجِهَ الْفَقُولِ فَتَنَّا نَّـــَمْ مُوَّاطُعُهُ مِنْ مُمْكِنَا \* وَقَالَ لِمَا مُعِلُّ حَدَّىٰ مِلْكُأَنَّهُ مَالَ ابْنُ مِهابع مُ طهار العَبْ فقال يُتَقْونُه اللَّهُ وَاللَّهُ المُّسِلِّمُ المُّسِينَةُ هِران وقال المَّسَنُ ثُا الْمُرْتَلِهازُ الْمُرْ والعَبْدَعَنَ الْمُرَّةِ والآمة سواة وفال عِكْرِمةُ إِنْ طَاهَرِمِنْ أَمَّمَهُ فَلَسَّ سِتَّةٍ إِنَّمَا الظَّهَارُمِنَ النَّساء وفي الغَر سَّعَلَ قَالُوا أَيَّ

فَانْ وَأَوْ الْوَاتِّ الْآمِيَّةُ وَمُانِّ الْآمِيَّةُ مِنْ مروانْءَ مُواالطُّلاق فكى وعكَى

> منصوب في الفرع ٣ أني

نيا

ا وفي نَقْضِ ا وفي نَقْضِ س وعلىقُول\ارْزور ميس ۳ وأشار مبر ، أَنْ خُذالنَّمْ فَي فيجسع الاصول المعقدة بيدناو وقع فى تسم الطبع شل هذه وهذه وعقدالخ الهمزة والميم كافي القاموس ١٢ كذافي ألسونسة لفظ قال موضوع فوق لفظة وقال دون رقم ولاتعميم الله من ههنا 18 من ههنا

(۱) وَاوَفِي بَعْضِ مَا هَالُوا وهُــذَا أُولَى لاَنَّانَهُ مَ يَدُلُّ عَلَى النُّنْكَرِ وَقُولُ الزُّورِ ارَ بَهَ فَأَخَذَا وْصَاحًا كَانَتْ عَلَيْها وَرَضَعَ رَأْمَها فَاَنَى بِهِ أَهْلُها رسولَ الله صلى الله عليه وس لمفرضة وأمه ين يجرن حدثنا فستة حدثنا سفائع الىالمَشْرق عِيرَشَا عَلَىٰنُعَبْدانله حدثناجَر رُنُ عَبْدا لَهَ بِدعنَ أِي إِنَّهُ أُرِّفَى قال سُحُكًّا في سَـفَرِمَعَ رسول الله صـلى الله عليه وسلم فَلَـأَعُرَبِهُ

فاجْسَدَ فِي قال بِارسولَ اصَوْلَ أَمَسَيْتَ ثُمَّ قال الزَّزْ فاجْسَدَحْ فالبيارسولَ اللهُ وَأَمْسَيْتَ الْ عَلَشْ تَبَرَّزً قال نْزِلْهَاجْدَحْهَ مَرْلَ خَِدَحَهُ فِي الثَّالَتْهُ فَشَر بَوسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلمُ ثُمَّ أَوْمَا بسَده إلى المُشْرِق فقال إذاراً بِنُمُ اللَّهِ لَقَدْ اقْبَلَ مِنْ هُهُ افَقَدْ أَقْطَر السَّامُ صرافا عَبْدُ الله نُ مُسَّلَّمَةً حدثنا زَدْن . موسم لا يَمْنَعَنَّ أحَدَّا مَشْكُمْ نَدَاءُ سلال أَوْقِال أَذَا نُهُ مِنْ مُصُوره فَاغَّى أَيْنادى أَوْقال يُؤَدِّنُ ل يَرْحِمَ جِهَا والفَجْرَوا طَهْرَ رَبِيلَيدَهُ مُمَّدًا إحداهُ مامن الأبرى » وَقَالَ الَّايْثُ حَسَدُ ثَنَى جَعْسَفَرُ شُرَ بِيعَةَ عَنْ عَيْسِدَارُ ﴿ فِينَ هُوْمُنَ سَمْعَتُ أَ الْهُرَوْرَةَ فَالْعِسُولُ الله ُ رَاقِهِما فأمَّاللَّهُوْنُ فَلايْشْفُنُ شَيَّا إلاَّمادَتْعَلَى جِلْدمحنَّى ثَجِنَّ بَنَانَهُ وِتَعْفُواْ ثَرَهُواْمَاالِحَيلُ فَـلائريدُ فاذاقَــذَفَ الأَخْرُسُ امْرَأَ تُمِكُّنَّا مَا وَإِسَارَةَ أَوْ بِايمَا مَعْرُوفَ فَهُوَ كَالْشَكَلْمِ لاَنَ النبيَّ صلى الله وسلم قَدْاَجازَالاشارَةَ في الفَرا تَصْ وهُوَقُولُ بَعْض أَهْل الحِجازِوا هُل العـلْم وقال اللهُ تعالى فأشارَتْ إلَبْ فَالْوَاكَيْفَ نُكِلَّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْ مِصَيًّا وَقَالِ الشَّمَّالُ الدَّرَمْزَ الشَّارَةَ وَقَالَ بَعْضُ السَّاسِ لاحَدَّ ولالعَانُ أُمَّرَعَهُمُ أنَّ الطَّلاقَ بَكتاب أو إشارَهُ أو إيمام الرُّولَيْسَ بَيْنَا لطَّلاق والقَذْف فرقُ فَانْ فالو القَذْفُ لِآمَكُونُ الْأَبْكَادِم مِسلَاهُ كَذَاتَ الطَّلاقُ لا يَحَوِّدُ إِلَّا بِكَلَام وإلاَّ بِمَلَ الطَّلاقُ والمَسدُّفُ وكذاك الهَنْقُ وكذلك الاَصَمُّ بُلاعَنُ وقال الشَّعْقُ وقَتَادَهُ إِذَا قَالَ ٱنْتَ طَالَقُ فَاشَازَ بِأَصَابِعَتْ تَبِينَّهُ مُسْ بإشارَيهِ وقال إرْهِيمُ الأَثْرَسُ إذا كَتَبَ الطَّــلاقَ بسِّــده ارْمَـــهُ وَقال حَدْلَةُ الأَثْرَسُ والإَصَّمُ أَثْنَاهُا دْ شَالَنْكُ عِنْ يَعْلَى بِنْ سَحِيدا لاَ نُصَارَى أَنَّهُ أَسَعَ أَنَسَ بَنْ مِلكَ يَقُولُ قَالَ رسولُ الله صلى الله عليسه وسدا الذَّاخْرُكُمْ بِحَدَّرُوبِ الأنْسارَ عَالُوالِيَّ الرسولَ الله قال مَوَّا الْعَاد مُ يُعْ َ الْعَهُمْ مُوْعَ العَمْهَ لَ مُمَّا لَهُ يَنَ الْحَيْمُ إِنْ وَالْحَرِيْدِينَ الْحَيْرَ رَجَ ثُمَّا الّذِينَ الْحَيْمُ مَنْ وَالْحَدِيثِينَ الْحَيْرَ وَهُمُ الْذِينَ الْحَيْمُ مِنْ وَاللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلْ

و عن الأسعود و المسعود و عن الأسعود و المسعود الماضوط الفروع المسعود و المس

من الصادقين ٧ بكتاب صدر الاإشارة به لايكون و و إن قال مرأسسة اعائشار كل منهما

مراسه أفاده القسطلاني

١١ اللَّيْثُ

الساعة . كذاصطفي والشة بالنصب والرفع ي سقط وهكذا الثالثة لأس ذر وقال حلها ثلثا . كنّا هنامقتوحات في البونشة قال القسطلاق بدلمن الفتادين ح وأما ، كذاماتهات الواوقسل أنافى المونسة والفرع وهىساقطةمن أصول كثرة ملىاشعلهوسل

نعَـهُ ثُمُّ تُسَطِّهُ إِنَّ كَالَّا فِي سَـدهُ ثُمُّ قَالُ وَفِي كُلُّ دُو رِالاَنْصَارِخَـ المالشة وتفكذا وتفكذا وتفيئ ثلثن ثمقال عَادِعَشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةَ تَلْثِينَ وَمَرَّةَتَسْمَاوِعَشْرِينَ صَرَّتُنَا مُجَمَّدُينُ الْنَهُ نْ السُّمُعِيلَ عَنْ فَدَّسِ عَنْ أَنَّى مُسْتُعُودِ هَال وأشارَ النِّي صلى اللّه عليه وسلم سِّده فَقُو المَّن الاعمانُ هْهُنامَرَ تَسِنْ أَلَا وَإِنَّ الْمَسْوَةَ وَعَلَنَا المُّلُوبِ فِي الفَسَّدَادِينَ حَيْثُ يَطْلُعَ قَرْ أَالشَّسْطِ اللَّهَ بِمُعْمَّوْمُهُ هِ ثَمَا عَمْرُو بُنُذُرَارَةَ أَخْبِرَاعَشْدُالعَزِيزِ بُنَّاقِ عَانِمِ عِنْ أَسِمَعْنَ سَهْلِ قال رسولُ الله عليه وسايُوأَ كَأُوكَ اللَّهُ مِنْ النَّهِ فِي النَّهِ اللَّهِ الْمُسْلَقِي وَفَرَّجَ يَسْنَهُ مَانَسْاً عَلَّ إذاعَسرَّضَ بَنْ إِلْوَلَدُ حِرِثُهَا يَعْنَى مُ فَزَعَةً حدَّشَامُلكُ عن النشهاب عنْ سَعيد بن المُسَيَّب عنْ أب هُرّ رُزَّةٌ أَنْ رَجُلًا أَنَى النّي صلى اقدعليه وسلم فقال بارسولَ اقدوُ اللَّى خُلامُ أَسْوَدُ فقال هَلْ التَّ منْ إسل فال نَمَ ۚ قال مِا أَلَّو الْجُاعَالُ مُورَّقًال هَلْ فيهامَنْ أُورَقَ قال نَمَ ۖ قال فَأَنْ ذَٰكَ قال لَعُسَلَّة تَزَعَهُ عرَقُ كال الْمُنْكَ هٰمِدَا تُرْعَةً مَا سُسِ إِحْدَافَ الْمُلاعَنِ حَدَثْمًا مُوسَى بُرُامُهُم لِحَدَثْنَا جُورْبَةً فافع عنْ عَسْدا الدرضي الله عنه أنَّ رَحُلًا منَ الانَّصَّارِقَذَقَ احْرَاكَهُ فَأَحَلَّقَهُما الذيُّ هشام من حَسَّانَ حِدَدُثنا عَكُرِمَةُ عِن إِن عَدَّاس وضى الله عنهما أنَّ هلالَ من أُمَّسَةَ فَدَفَ احْمَا أَنَّهُ فَحَناءَ مه وسلم يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَقْدَرُ أَنَّ أَحَدُكُمُ كَاذَبُ فَهَدْلُ مَنْتُكُما مَا تُبُ مُ فَامَثْ الْعَان ومَنْ طَلَّقَ مَعْدَ الْعَان صَرِثْ إِنْهُ عِسْلُ قال حدّثنى مُلكُّ عن ان سُهابِ أَنَّ سُهِلَ مَن سَعْد السَّاعديُّ أخير وأنُّ عُوجًوا الْجَسْلانيَّ حافَ إلى عاصم مِن عَسدى الأنسارى فقال أَ اعاصُمُ أَرَّا يَتَ رَجُلًا وَحَلَمَعَ أَمْرَ أَمَرَ حُلاً أَيْقُنُهُ فَتَقَالُونَهُ مُّنَّدًا يَفْعَلُ سَلْ لى اعام

عاصرًورمولَ القه صلى الله علمه وسماء عن ذلاً فَتَكَرهَ رَسولُ القه صلى الله علم ــه وسلم المَسائلَ وعالبَها حتَّى كَيْرَ عَلَى عاصم ماسمَع من رسول القه صبلى الله علىسه وسبلم فَكَالُرَجَعَ عاصمُ إِلَى أَهْلِه حامَّهُ وَعُرُفقال ىاعاصرُ ماذَا قال الشَّرِسولُ اقەصلى الله علىه وسىل فقىال عاصرُ لغَوَّعُر لَمَّ تَأْنى بَخُـعُ وَفَد كَرة دس صلى الله عليه وسلم المُسْتَلَةُ النِّي سَالْتُهُ عَنْها فقال عُوِّي رُوالله لاَّ تَشِّى حَيَّى أَسْلَةُ عَنْها فأَقْبَلَ عُوِّ عُرُحتًى لم وَسَمَّا النَّاسِ فقال بارسولَ الله أَنَّ أَنْتَ رَجُلًا وَحَدَمَعَ احْرَا أَنه رَّحُلًا أَيَّقُنُهُ فَتَقَنُّوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعُلُ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلوقَدَّأُ نُزلَ فيكُ وفي صاحبَتكَ فاذْهَبْ فَأَسْبِهِ اللَّهُ أَنْ لَكَ عَنَا وَأَمَا مَعَ السَّاسِ عَنْدَوسولِ الله صلى الله عليسه وسلم فَهَا أَفَرَعا منْ تَلاعُنهسَما ا قال عُويْمرُ كَذْبْتُ عَلَيْها إرسولَ الله إنْ أَمْسَكُمُ افَطَلَقَها أَلْمَا فَبَلَ أَنْ يَأْمُرُ وسولُ الله صلى الله علسه وسلم فالدائشهاب فَكَانَتْ سُنَّةَ الدَّلاعنَتْ ما سُب التَّلاعُن فِي المُّسجد حدثنا يَفْي بْرِفَاعَبْدُالزَّدَّاقِ أَحْسِرِفَا ابْنُجُرَ يْجِقَال أَحْبِرَى ابْنُ مِهَابِعِن الْمُلاعَنَة وعن السُّنَّة فيماعنْ حَدبِث سُهُل بنَسَوْدا مُنى بَى ساعدَةً أَنْ وَجُلَامَ الأنصارِ عَالَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله رَجُسلًاوَجَسنَمَمُ امْرَأَتُه رَخُسلًا أَنْقُدُلُهُ أَمْ كَنْفَ نَقْعُلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَشَأْتُه ماذَكَر فَيْ الْقُرْ أَنْمَنْ أَمْرِا لُتَلاعَنَيْنَ فِعَالَ النِّيُّ سلى انَّه عليه وسلم قَدْفَضَى اللَّهُ فِيكَّ وَفِي الْمَرَأَ تَكَ ۚ قَالَ فَتَلاعَنَا فِي المُسْعِد وأَنَّا الله عَدُ فَكَنَّا فَرَغَا قال كَذَيْتُ عَلَيْها وارسول الله إنْ أَمْسَكُمُ افَطَلَقَها مُلْكُ فَسَلَ أَنْ مَأْمُرَ وُرسولُ الله لى الله عليه وسلم حِينَ هُرَعَا مَنَ النَّلاعُن فَفارَقَها عنْدَ النيَّ صلى الله عليه وسلم فقالْ ذَاكَ نَفْر وفَي مَنْ كُلِّ مُنَّلاعِنَــيْن قال ابْنُهُرَ يْجَقال ابنُشها بِ فَكَاتَت السُّنَّةُ يَعْدَهُما أَنْ يُفَرِّق يَنْ المُتلاعنَيْن وكانَّتْ لاَوَكَانَ ابْنُهَا لَدْنَى لاَمَّة ۚ قَالَمُ ۚ جَرَتَ السُّنَّةُ فِي مِراثِهِا أَنَّهَا تَرْبُهُ و رَثُمنْها مافَرَ صَ اللَّهُ أَوْ قَالَ انْ رُ جِعِن ابْشِهابِعِنْ سَهْل بِنسَعْدالسَّاعِدى في هٰذا الحَديث أَنَّ النيَّ صلى الله عليه وس مَاعَتْ به أُحْرَقَصِيًّا كَأَنَّهُ وَحَوَّةُ لَا أُواهَا لِأَقَدْصَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهِا وإنْ عاصَّبه أَسْوَدَا عَنَ فَالْسَيْنَ فَلاأَنَّاهُ الْاقَدْصَدَقَّ عَلَيْهَ اخْمَاشُّهِ عَلَى المَكُرُوهِ مِنْ ذَلْكَ مَا سُمُ ۖ قُولَ الني صلى الله عليه وسلم إِحَّا بِغَيْرِيِّينَة حِرِشًا سَعِيدُ بِنُ عُفَيْرَ قال حَدَّنَى اللَّهُ عَنْ يَضَّى بَسَعِيدَ عَن عَبْدِ الرَّحْن

ا مُّأَنْتَهِى ؟ حَدِّنْنَا يَ مِنِّ الْفُرْآنِ وَ مِنَّ الْفُرْآنِ وَ مُنَالِدُ ذُلِكَ نُفْسِرِ مِثَّا مُ فَصَادُدُلِكَ نَفْسِرِ مِثَّا مُ فَصَادُدُلِكَ نَفْسِرِ مِثَّا مُ لَمِنَا لَهُ الْمُؤْمِنَّا مُ لَمِنَا لَهُ الْمُؤْمِنَّا

إِن الشَّم عن النُّسم مِن مُحَسِّد عن ابْ عَبَّاس أَنَّهُ ذُكَ لَلسَّلاءُنُ عَنْدَ النَّيْ صلى الله عليه وسيا فقال عاد غَرَّاقَلِلَ اللَّمْمِسَّطَ الشَّعَرِ وَكَانَ النَّيَادَّيْ عَلَيْهُ أَهُّوُحَدَّءُعَنْدَا هُلُهُ َ لِيَّاسِمُ لمِ اللَّهِ مُ إِن فَ أَنْ شَيهَا الرُّحُلِ أَذِي ذُكِّرَ زَوْءُ ـدُهُ وَلاعَنَ النَّي صلى الله عليه وسلم يُعْتَمُما قال رَجُـلُ لا يزعَبُّاس في المِّلس هي الَّتي قال الذي المُؤرَّبُ أُ حَدًّا بِعَيْرِيِّينَة رَّجُّتُ مِنْدِفقال لا تِلْتَامْرَاةُ كَانَتْ تُظْهُرُ في الاسلام السُّوةَ قال أَيُوما لِم وَعَبْدُ اللَّهِ مِنْ يُوسُفَ خَدِلًا بِالسِّبِ صَداق الْمُلاعَنَة صرتمي عَمْرُ وبنُ زُرَارَةً أَحْسِ بِالسَّمِيلُ عِنْ أَتُوبَ عِنْ سَعِيد يَرْجُبِ رِقَالَ فُلْتُ لا يِنْ عُسَرَ رَجُلُ فَلَفَ المرَّانَ فَقَالَ فَرَقَ النيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَرَى بَنِ الجُمُّلان وفال اللهُ يَصْرُ أَنَّ أَحَدَ كُمَا كَانَتُ فَهَلْ مشْكُما الثُّ فَأَنَا وَقَالَ اللَّهُ يَعْدُمُ أَنَّ أَحَدُكُما كَاذَبُّ فَهَلَّ مِسْكُمَا السُّفَ أَيَا فَقَالَ اللَّهُ مَكُم أَنَّ أَحَدُكُما كَاذَبُّ فَهَدلُ شْكُمَا تَاتُبُ فَأَ بَيَا فَفَرْقَ يَيْنَهُما قال أَوَّبُ فقال لى عَرُّ وينُ دِيناد إنَّ في الحَديث شَيَّا لَا أَواكَ فَتَدَّهُ قال فال الرُّحُولُ ما له قال فيسلّ لامالَ قَلَالَ كُنْتَ صادةًا فَقَدْدَ خَلْتَ عِلوانْ كُنْتَ كاذَا فَهُوا تُعَدّمنْكَ ـــ قَوْل الامام الْمُتّلاعَنْن إِنَّ أَحَدَكُما كاذبُ فَهَالْ مَنْكُمَا الَّذِي فَهِ اللَّهِ عَلَى مُعَسّدا الله دْ سُنَاسُفْنُ قَالَ عَشْرُو سَمَعْتُ سَعِيدَ بنَ جُسِيْرِ قال سَأَلْتُ ابنَ حُمَرَ عِنِ الْمُسَلاعَ نَن فقال قال النيَّ صلى الله سْ حسا يُكُاعلَى الله أحددُكُما كاذبُ لاسبيلَ التَّعَلَيْما قال مالى قال لا مال الدَّالِ، افَهُوَ عِااسْتُمْ النَّ مِنْ فَعَرْ عِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذِّتْ عَلَيْهَا فَسَدَّاكَ أَبْعَسُدُاكَ عال مُمنْ عَسْرِ وَقَالَ أَنُّوبُ مَعْتُ سَعِيدَ بنَّ جُنِّيرِ قَالْقُلْتُ لابن عُمَرَزَجُلُ لاعَنَ احْرَا لَهُ فقال فْانْ سَنَا السَّعَةُ السَّبَّابَةُ والْوُسْطَى فَرَّقَ النَّيُّ صلى الله عليه وسليَّ نَا أَخُوتُ بَي تَعْلان وقال اللهُ تَمَادُ أَنَّ أَسَدَكُما كَاذَنَ فَهَداْ مِنْ كُانَا أَبُ تَلْتُ مَنَّ اتْ قال سُسفَانُ حَفظتُهُمْ عَبْد اْلُوبَ كَاالْحُدَيْثَانَ مَا سُنِّكَ ٱلتَّذُرِينَ بَنَّكَالْفَلَّاعَتْمِينَ عَدَثْنَى الْبَهِمْ يُمُثَلُنْكُ فِرْحَدْ

م تَعدُلًا يسكون الدال لاكثر الروأة وتكسرها الاصال اه من الوانسة لَكَانَبُ ه مِن الب عرستنش المثلاعتين ٧ إن أحيدكا كذاف البونينية همسمزةان مكسورة هنأ

باض عنْ عُيَشْدالله عنْ فافع أنَّانَ عُسَّرَ رضى الله عنهـ ماأ خسيره أنَّارس عليه وسلوفرق يَنْ رَجُل واحْرَأَ مَقَدَّفَها وأَحْلَفَهُما حَرْشًا مُسَدَّدُ حَدَّثنا تَعْلَى عَنْ عُسَدًا للهأ خد لى الله عليه وسلم يُـنَّزُرُجُــل واحْرَا أَهْ مِنَ الانْصَار وفَرَّقَ مَـنْهُ ب يَلْنَ الوَلَدُ اللَّه الاعمَدة حد ثما يحسي نُهكُوحد شاملاً قال حدثني نافعُ عن ان يُحَرَّانَ النيَّ صلى الله عليه وسلم لاعَنَ مَنَّ دَجُسل والْمَرَانَه فانْتَقَى مِنْ وَلَدها فَقَرَّقَ يَسْتَهُما والنُّقَ الْوَلَدُ بِالرَّاة ماستُ فَوْل الامام اللَّهُ رِينَ مر شَما إِسْمُعِيلُ عَال حدَّ نَيْ سُلَمْ لُونُ مُل اعن عَيْ ابنسَعيد قال أخبرنى عَسْدُ الرَّحْن بنُ الفُسم عن الفُسم بن مُحَسَّد عن ان عَبَّاس أَنَّهُ قال ذُكر المُسْلاعنان عنْدَرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاديمُ من عَدى في ذَاكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فا تارُر عَلَ من قَوَّم مع فَدَاكَ له أنه وحَدَمَة امْرَأْتُه رَجُلاففالعاصرُما بِتُلْيتُ بِهٰذا الآمْرِ إِلَّا لقَوْل فَذَهَ يَعِ الدرسول الله صلى الله عليه وسلمةَا خبرُ بالنَّى وبَعَنَعَلَيْه احْرَاتَهُ وكان ذلكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قليلَ السَّمْسَةَ الشُّفرُ وكان الذَّى حَدَعَنْداْهْلِهِ آدَمَ خَذْلًا كَثْمَواللَّهْمِ حَمْداَ فَطَطَّافِقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم اللَّهُم بَيْنَ فَوَضَعَتْ شَبِهَا الرَّجُ لِ الَّذِيدَ كُرِّزُ وْجُهِا أَنْهُ وحَدَعْمُ عَلْمَا فَالاعْنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسل يَعْتَهُما فقال لُّ لابِنعَبَّاسِ في الجَلْسِ هِيَ الَّيْ قال رسولُ الله صلى الله عليسه وسدا، لَوْزَجَتْ أَحَدَّا بغَسيّر يَنَد زَجَّتُ هٰذه ففالدائِ عُبَّاسِلا تَلْكَامْراً أَكْسِكَانَتْ تُظْهُرُ السُّوهَ فِى الاسْلام عاسسُ إِذا طَلَقْهَاتَلْنَا مُجَرَّوَحُتْ مُدَّدَالهَدَّمَزُ وْيَاغَى وُمُعْلِمَكُمُّهَا ۖ كُلَّاشًا مَدَّرُونَ عَلَى حَدْثنا تَغْلَى حَدْثناهَ قال-دُّني أَن عَنْ عَائسَةُ عَن الني صلى الله عليه وسلم ﴿ صَرَّهُما عُمُّ إِنَّ أَن شَيْهَ حَدَّ شَاعَسُدُهُ عنْ هشامعِينْ أبيه عنْ عَانْشَسَةُ رضى القه عنها أنْ رَفَاعَةَ الفُرَّظِيُّ تَزَوَّجَ امْرَاهُ مُ مُطَلَّقَها فَتَزَوَّجَتْ اَخَرَفَاتَتْ النبي صلى الله عليه وسلم فَسَدُ كَرْتُهُ أَنَّهُ لا يَأْنها وأنه ليِّسَ مَعَهُ إلَّا مسْلُ هُدْمَة فق اللاحقي تَذُوف عُسْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسْلِتَكُ مِا سَتُ واللَّافْ يَشْنَ مَنَ الْحَيض مَنْ نسائلُمْ إن ارْتَدْتُمْ قال مُجاهدُ إِنْ لَمْ نَعْلُمُوا يَحَضْنَ أَوْلا يَحَضْنَ واللَّافِي فَعَسدْنَ عِن المَيْضُ والَّلاثِي مَّى يَحضنَ فَعسدَّتُهُنَّ ثَلاثَهُ أَشْسُهُ وَأُولانُ الْأَحْمَ الدَّاجُهُنَّ أَنْ يَصَعْنَ حُلَهُنَّ صِرْشُمَا يَعْلَى بُ بُكَبْرِحَدِ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ

يد السفرة السفرة السفرة السفرة السفرة السفرة السفرة ا ينت ؟ منها الموينية المتحدد الفوقية المتحدد الفوقية المتحدد الفوقية المتحدد المتحدد

لِنِّي أَخَوَالاَجَلُيْنَ فَتَكُنُّ فَريبًا منْ عَشْرِلَيال مُرَّجَّا مَا النَّيْ صر سُمَا يَعْسَىٰ مُنْ تُكَمِّرِ عِن النَّهْ عَنْ يَرَيدَانَ ابْنَ مِهاب كَتَبِ الْبُ إِنَّهِ أَخْبَرُمُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كُنَبَ إِلَى ابِ الأَرْقَمَ أَنْ يَسْأَلُ مُنْفَعَةَ الْسَلَمَةَ كَيْف أَقْدَاها الذي الداذاوَضَعْتُ أَنْ أَشْكَمَ حَرَّهُمْ الْمُعْلِي بُنُ قَزَعَهُ حَدَّشَا مُلِكُ فاسْتَأْذَتُنْهُ أَنْ تَنْكِمَ فَأَدْنَ لَهَا فَتَكَمَّتْ تُ يَرُرُصُنَ مَا نَفْسِهِنْ تُلَنَّهَ قُسرُوعِ وقال إلزاه مِيمُ فَمَيْنَ تَرَوَّجَ فِي الع بِانَتْ مِنَ الأَوَّلِ وِلاَئَّتُنْسُ بِمِلَنَّ بِمَسْدَةٌ ۖ وَقِالِ الزَّهْرِيُّ ثَنَّسُ وَهِذَا أَحَثُ إِلى سُفْانَ يَعْيَ قُوْلَ المَنْ هَٰذَيْنِ مِنَ الشَّر صِرْتُهَا مُحَسِّدُ بُنِّ بَشَّا فاطمةَ فقال مَرُّ وانُ بِنَ الْمَكَمِ إِنَّ كَانَ بِكُ شُرِّ فَسَلَّ اللَّهِ سُنْعَتْ قال أَمْ تَسْمَعي في قَوْل فاطمَةَ قالْتْ أَمَا إِنَّهُ لَشْ لَهَا خَسْرٌ فِي ذِكْ هذا المسديث وَنَآدَانِ أَفِ الزّنادعن هشامعن أبيه عابَتْ عائشهُ أَسَدَّ العَيْبِ وَعَالَتْ إِنَّ فَاطْمَهُ كَانَتُ فِي مَكَان وَحْشَى فَفَ عَلَى فاحتَمِ ا فَلَذَ اللَّهُ أَوْخَصَ لَهَ الذي صلى الله عليه وسالم ما الْطُلَّقَـة إِذَا خُشِيَ عَلَيْها فِي مُسْكَنِ زُرْجِها أَنْ يُقْتَدَ مَ كَلِيها أَوْتَبْسَذُوعَلَى أَهْلَها بِفاحشَـة و عَرَشْ حِبَّانُ أَحْدِ مِناعَبْدُ لَقِهِ أَحْدِمِ فَالبُّ بُرِّ عِي مِن إِبْسِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ أَنْ عَالْمَسَةَ أَشَكَرَتْ ذَالْ عَلَى فَاطْمَةَ ما ســُ فَوْل الله تعمالَى ولا يَحمُّلُ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّمُ مَنَ مَا خَلَقَ اللهُ فَأَرْحَامِهِنَّ مِنَ المَّشْ وَالْحَهُ حرشا سُنَعِنُ رُوب حد شالسُعبة عن إلكم عن الرهم عن الأسودع عالسة رضى الله عنها كالته لَمَّا أَنَادَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَنْفَرَ إِذَا صَفَّيَّهُ عِلَى بابخباتُها كَثْبِيّة فقال لها عَقْرُكُ أُوحَلْقَ إِنَّكَ خَابِسَتُهَا كُنْتَ أَفَضْتِ وَمَ النَّسْ فَالتَّفَهُ قَال فَانْفرى إِذًا مَا سُتُ و يُعُولَنُّ نَ أَحَدُ برَدّهنَّ فى العَدَّةُوكَيْنَ رُاجِعُهُمْ لَمْرْأَ فَإِذَا طَلْقَهَا واحدَهُ أَوْنَنْتَيْنَ حَدَثَى مُحَدَّدُأ خسرناءً بْدُالوَهَابِ ـدَّثنا اللَسَّنَ أَنْمَعْقلَ نَ بَسَار كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُل فَطَلَّقَهَا أَ خَلَّى عَمَّاحَيَّ انْقَفَتْ عُدَّتُهَا ثُمَّ خَطَّهَا لَقَمَى مَعْفَلُ مِنْ ذَلْتَ أَنْقَافِهُال خَلَّى عَنْها وهو يَقْدرُ عَلَيْها ثم يُخْطُها هَٰالَهَنْمُهُ وَيَنْمَافَا نُزَلَ اللهُ وَإِذَا طَلْفَتُمُ النِّساءَفَلَقْنَ أَحَلَهُ نَّ فَلا تَعْضُاؤُهُنَّ إلى آخر الا "نَّه فَدَعامُرسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ عَلَيْه فَسَرَادَ الجَسِيَّة وَالْمَتْ اللَّمْرِ الله حد شرا فَتَسْيَةُ حدَّ ثنا اللَّتْ عنْ فافع أنْ ابنَ عُرَ بنالخَطَّابِ رضي الله عنهما طَلَّق امْرَاءً له وهي حائضٌ تَطْليقَةُ واحدَةً فَاحَرَهُ رسولُ الله لم أنْيُراجِعَها ثُمُّ يُستَكِها حَيْ تَطْهُرَ ثُمُّتَحِيضَ عَنْسَدُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمُّ عَلِها حَيْ تَطْهُر حَيْضها فَانْ أَلَادَانْ بُطَلَّقَها فَفَيْطَلَّقْها حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْل أَنْ يُجامعَها فَدَكَّ العسدَّةُ الى أَمَّراللهُ أَنْ تَطُلُّقُ

ا ف قُولها ؟ أَمَّرَتُكُ م صَنعَ ع عَلَى الْهُ لِهِ م صَنعَ ع عَلَى الْهُ لِهِ كَ عَفْرُكُ حَلَّى ه والسَّنزَادُ ه والسَّنزَادُ ه والسَّنزَادُ ه السَّفزَادُ بالفوق، وفي الموجه معتمدة المحتمدة ونس رُحب رِساً لَتُ ان عُسرَفقال طَلْقَ وَعَشْرُ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدًا كُنَّ فِي الْحَاهِلَة تَرْفِي الْعَوْ وَعَلَى رَأْسِ الْحَوْلُ ۚ قَال حَنْدُ فَقُلْتُ لَأَنْكَ

نْتُورْ وَمَنْعُطَى يَعَرُّفَوْرِي ثُمُّرًا حِبْرِيعَدُماشا مَنْ طِيبِ أُوَّغَيْرِهِ مُثْلَ مَالَكُما نَفْتُطُ الكُيْلِلْسادة صرائيا آدَمُنْ أي إماس حسد ثناشه انُ الفوع نُ زَيْدَ إِنَّهُ أُمَّ اللَّهُ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ المَّرَا مُوفِي وَجُها نَصْمُ وَالْمُعْ الْمَا الله نْأَذَنُونُهُ فِي النُّكِيلُ فِقالَ لا تَنكُّولُ قَدُّ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ غَنَّكُتُ فِي شَرَّأَ خلاسها أوشَر رَّدُمّا حَوْلُ فَرَكُلُكُ رَمْتُ بِيَعَنَّ قَالَاحَتَّى عَضَى أَرْبَعَهُ أَشْهُر وَعَشَّرُ وَسَعَيْنَ بِنَبَ الْكُلَّةُ مُسَلَّم نَالنيَّ صلى الله عليه وسلم قال لا يَعلُّ لا هُرَّا أَمُّسْلَكَ تُؤْمنُ بالله واليُّوم الا نْ نُحَدِّنَوْنَ تَلْنَــَةُ أَيَّامِ الْاعَلَىٰ زَوْجِهاأَدْ بَعَةَ أَشْهُروعَشْرًا حَرَثُهَا مُسَدَّدُ حدثنا بشُرُحدثنا سَلِمَــَةُنُ دىنسىرِينَ وَالنَّذَأَمُّ عَلَيْهَ نُمُسِنا أَنْ نُحُدًّا كُثَرَمَنْ نَلْتَ إِلَّا رَوُّ ج ما م ادَّةعنْــدَالطَّهْرِ صَرْثُمَّ عَبْدُانقەنُعَبْدانوَهَّابِحدْنناجَّـادُنُزَيْدعنْ ٱوَّبَعَنْ حَفْصَـةً عنْأُمْ طِيَّةَ قَالَتْ كُنَّاتُهُ عَى أَنْفُدُدُ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ تَلْثِ الْأَعَلَى زَوْجِ أَرْبَعَهَ أَشْهُر وعَشْرًا ولانسَّلْهَ لَ ولاَنَطُّيْبَ ولاَنْلَئِسَ قُوْ بَامَصْهُوغَا إِلَّا ثَوْبَعَصْبِ وَقَدْرْخَصَ لَنَاعِنْسَدَالطُّهْر إذا اغْتَسَلَتْ والتُكُسُتُ مثلُ الكافُود الصَحِينَ عِلَى فَهُدَمَنْ كُسْتَ أَعْلَقَادُ وَكُانَتُهَى عن اتِّباع الجَنارُ بالسَّ تَلْبَسُ الحَدَّتُها المَصْ صر شا الفَصْلُ بِنُدُ كَبْ حد شاعَبْدُ السَّلامِ بُ وَبعن هشام عن حَفْسَة عن أَتِعطية قالَتْ الله الني مسلى الله عليه وسلم لا يحتل لا مراً أو تُؤمن بالله واليَّوم الا "خران تُحدُّ فرق لله إلا على زوج فَانَّمُ الانتَكْتُ لُولانَابْسُ وْ المَمْبُوعُ إِلَّا وْ وَبَعَدْب ، وقال الأنْساريُّ حدثناهشامُ ـُدُنْنِيَأُمْ عَطِيْسَةَ نَهَى النيَّ صلى الله عليه وسلم ولاتَدَسَّ طِيبًا إلَّا أَدْنَى طُهْرِها إذا طَهُرَ<sup>ّن</sup> بُسْدَةً ط وَاتَّلَفَادُ ۗ مَا صَالَتُ والَّذِينَ يُنْسَوَقُونَ مَنْكُمْ ويَدَدُونَ أَذُواجًا إِلَى قُولِهِ عِا تَمْسَأُونَ خَ خبرفارٌ وْ حُبِنُ عُبادَةَ حد ثناشِ لِّي عَنِ ابِنَ الي فَيِيمِ عَنْ هُجَاهِد والَّذِينَ بِتُوفُونَ شُكُمُ و يَندُونَا أَرْواجًا قال كَانَتْ هٰ ذه العدُّنْ تُعَدُّ عَنْدَا هُل زَوْجِها واجِّبا فَأ تْزَلَ الله والَّذِينَ يَسَوَفُونَ كُمْ ويَذَدُونَ أَذْ واجَاوَصِيَّةً لِازْ واجِهم مَنَا عَلِكِ الْمَوْلِ غَيْرًا خُراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُ فَعَلْنَ فَيْ أَشْدِ مِنْ مُوْمَوْ وَالسَّعَلَ اللَّهَ لَهَا مَا السَّةِ سَعَةً أَشْهُر وعَشْرِ يَنَ لَهِ أَدُوصَيَّةً إِنْشَافُ

ا بنت م علىَّعْنَهَا ا الْتُأَدُّ الْمُسْلِكُ ٧ قال أَيَّالِنيُّ السعة الطبوعة والتي شرح علها القسسطلاني ز بادة هذه الحلة مكررة فيأرباب تلعم الحادة ثماب نفسرنسذة بقوله نسذة تطعة فلبعل أه

رِقَوْلُ الله تعالى غَيْرَ إِخْوَاجِ فَانْ خَرَ حُونَ فَلاَـٰ وقُوْلُ الله تعانَى غَيْرَ إِنْوَاجٍ وَهَالَ عَطاءً إِنْشاءَتِاءْ غَنَدَّتْ عِنْدَا هُلُهَا وسَكَدَ للمفكلا بمناسح عكمكم فمانعكن فالعطاء أمها المراشة هَا صَرْمًا مُحَدِّنُ كَثْرِينَ مُفْتِنَ عَنْ عَبْداتَه بِنَالِي تَكُر بِنَعَرْ نُ الله والسَّوم الا تَحرِثُعُدُ على مَّت فَوْقَ لَلْث إِلَّا على زَّ وج أَدْ بَعَدَ أَشَّهُم وعَشَّرًا ير بيد به وميهية الآي . إذا ترو ج محرمة وهولا تستعرفه في بينهه يميوورو. لهاغيره م قال تعدلهاصد المُعْبَةُ حدَّثناعَوْنُ بِنُ أَي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ وَاللَّهَ وَاللَّهِ عَلَا الله لمِ الوَاسْمَةَ وَالْمُسْتَوْشَمَةَ وَآكَلَ الرِّيا ومُوكَلَهُ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبُ وَكَسْبِ البَغَى ولَعَنَ المُسَ إلىقوله بَصَيرُ عَلَىُّ بُوٰ اللَّهِ عِدَا خَبِرِنَاشُعْبَةُ عَنْ مُحَدِّدِينِ جَادَةَ عَن أَبِي حَازِمٍ عَن أَبِي هُرَّ بِرَثْنَهَى النِّيُّ ص وسلمعَنْ تَسْبِالْاماء مَاسِّ المَهْرِالْمُنْشَمُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ ٱوْطَلَّمْهَا فَبْ بلُّعن أَيَّو بَعن سَعيد بن جُبَّر قال قُلْتُ لاَن عُسَرَ دَ قَذَفَ أَمْرَأَنَّهُ فَقَالَ ذَرَّفَنَّيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ إِنَّاكُمْ أَخُوكُ إِنَّى الْقَلان وقال اللَّهُ يَعْمَمُ أَنَّ أَحَمَدُكُمّا كالنُّ فَهَلْ مَشْكُما مَاتُكُ فَأَ بَيَافِفَالِ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُما كَانَتُ فَهَلْ مَشْكُما مَاتُ فَأَ يَسْأَفُونَ يَشْتُهُما ۖ قَال فقال لى عَرُّ و مُنْ دِمِنارِ في الحَدِيث شَيَّ لَا أَراكَ تُحَدِّثُهُ هٰ العَالِ الرَّحْسُلُ ما لي قال لا مالَ النَّالِ مُكُنِّتُ دُمَّافَقَلْدَ خَلْتَ بِهِ أَوْ أَنْ تُكَاذِيَّا فَهُوَأَ يْعَلّْمَنْكَ مَاسُب النَّعْقَاقَى أَشْفَرَضُ لَهَ الفَوْله تعال نَاحَ عَلَيْكُمْ إِنَّ طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَمَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ إِلَى قُولُهِ إِنَّاللَّهَ مَا آخَمَالُونَ بَصِيرُ وقولِهُ وَالْمُطَّقَاتِ مَـ

و قدله وقدلُ الله تُعالَى أي وكذاك قبول الله تعالى كا فدره القسطلاني

المراجع الرجم) (كتاب النفات) المرجم الرجم) (كتاب النفات) المرجم الرجم) الرجم المرجم ا

و قَشْسُ النَّفَقَة عَلَى الآهَلِ وَيَسْتُ وَفَلَ مَاذَا يُنْفَقُونَ فَلِ العَقُّو كَذَٰكَ يَسِنُ اللَّهُ الآبان لَعَلَمُ القَّمُ وَعَلَى الْفَقُو الْقَصُّلُ حَدِ ثَمَّا الدَّمُ بُنُ الْحَالَمُ اللَّهُ الْفَقُو الْفَصُّلُ حَدِ ثَمَّا الدَّمُ بُنُ الْحَالَة اللَّهُ اللَ

فقعن الملاعنية من

م فَالشَّوْرُ وَ فَالنَّلُثُ اللهِ مَنْفَقَةً حَكِنَاهُ وَ النَّلُثُ اللهُ ال

عُمَرُ سُحَقْص حدَّثنا أبي حدَّثنا الأعْمَشُ حدَّثنا أيُوصالح قال حدَّثني ءَ "، تَهُ وِلُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّاأَنْ تُطْعَمَىٰ و إِمَّاأَنْ تُطَلَّقَنِي وَنَقُولُ العَبْ لُمَّا طُعمْني واسْمَتْعملْني و مَقُولُ الامْرُ ال قال في مُعمر قال في التَّوريُّ هَـلُ مَعتَ في الزُّهْرِيَّ عَنْمُلَا نِأُوْسِ عَنْ عُسَرَ رضي الله عنه أنَّ النيَّ مسلى الله عليه وسلم كانَ يَسِمُ تَغَلَّ بَن لِ سَعِيدُنُ عُفِّرُ قال حدَّثني اللَّثُ قال حدَّثني عُفَّا شهاب قال أخسيرنى مُلكُ مُنْ أَوْس بِمَا خَدَ مَان وَكَان جُمَّدُينُ جُنَّادِينَ مُطْسِعِذَ كَيُلِيذ ثُرَامنْ حَسديشه بَقَلَسُوا خُلْيَتَ رُقَاقَلِيلَافقالِ الْحَسَرَهْلْ لَكَ في عَلَى وعَبَّاسِ قال نَمْ فَأَذْنَاَهُما فَلَـّادَحَ يَنَّتُهُماواً وحُ احْدَهُمامنَ الا ّخَوفقال ثَمَرُ انسَّدُوا أَنْشُدُ كُمْ بِاللَّهَانَّدَيْدٌ تَقُومُ السَّما والأرْضُ هَـلْ تركاصدقة رشرسول اقدصلي اقدعله تَعْكُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَهِمْ قَالَ لَا قُورَتُ نَفْسَهُ ۚ قَالَ الرَّهُمُ قَدَّ قَالَ ذُكَّ فَأَفْتَ لَ ثُمَّرُ عَلَى عَلَى وَعَبَّا مَ فَقَالَ أَنْشُدُ كُابانه هَلْ تَعْلَىانا أَنَّارِسولَ الله لَى الله علمه وسلم قال ذُّلكَ قالا قَدْ قال ذُلكَ قال مُررَقا أَمَا خُصّ رسولَةُ صلى الله عليه وسلم في هذا المّال بشَّيٌّ لَمْ يُعْطِه أَحَدًا غَيْرَهُ قَالَ اللّهُ ما أَوَا اللّهُ على رس

أ قادن . هكذا هومضبوط فالقرع المخصد . ينفخ الهموزوكسرالذال وفتح الدن على أغفضل ماض ويسكون الهسمرة وفتح الذال وسكون الذي على أهدار أحر

۽ فَاأُوجِهُمْ عَلَيهِ مِنْ خَيْلٍ

عَلَيْكُمْ لَقَدْاً عُطا كُوُهاوِ نَتَهافَكُمْ حَتَّى مَهَا هٰذَا المَالُ فَكَانُ وَسِولُ الله صلى الله علمه وسل مُنْفَرُ ل نَفَقَةَ مَنْ مَهْمَ مْ هٰذَا المَالُ ثُمَّ بِأَخْذُما مِنَى فَجَعْدُ ثُجُعَلَ مال الله فَعَمِلَ بِذَلكَ رسولُ الله صلى الله آهَأَ تَشُدُ كُمْ الله هَلْ تَعَلَّونَ ذَكَ وَالْوَانَعَ قال العَلَى وعَبَّس أَنْشُدُ كُا بِالله هَلْ تَعَلَى المَ لى الله عليه وسلم فقال أبُو بَكْر أَنا وَكَرُّ سول الله صلى الله عليه وسلم فَقَيْضَ أُوْمَكُر يَمْسُلُ فيهاعا عَلَى فيهارسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنتُساحينَسُد وأَفْبَلَ عَلَى عَلَى وعَبَّس تَرْعُسُانا أَنَا أَمَا بَكُرْ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ بَعْنَازُأَنَّهُ فَعِلْصَادَقَ الرُّواَشِدُ تام كُلْفَق ثُمُونَيُّ اللهُ أَما بَكَرْفَقُكُ أَنَاوَلُنَّ ـ وسلروا في مَكَّر فَقَيَضْتُها سَنَتَنْ أَعْمَلُ فيهاجا عَملَ رسولُ الله صلى الله على وسل وأبوبكرنم عِنْمُ إِنْ مَا لَمُ اللِّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بْسَأَلْيْ نَصَيبَ امْرَأَ نِهِ مِنْ أَبِهِا فَقُلْتُ إِنْ مُثَّتُ لَدَفَعْتُ لِلْكِيَّاعِ فَيْ أَنْ عَلَيْكُما عَهْدَ الله وميثاقَهُ لَتَحْسُلان فهايماعَ لَه ورسولُ القصل الله عليه وسارو بما عَلَ به فها أُوْتَكُر وعباعَ لمُتُ به فيها مُنْذُولَتُهُ اولاً فلا نُكُمُّها فَي فِيهَا فَقُلْمُ ادْفَعُها إِلَسَّا بِذُلِكَ فَدَفَعُهَا إِلنَّكُإِنْدِكَ أَنْدُدُكُمْ اللّه هَلُ دفَعُهُما إِلَهْ فَقَالَ الرَّهْدُ نَيُّو قَالَ فَأَقَدُلُ عَلَى عَلَى وَعَبَّاسِ فَقَالَ أَنْدُكُ كَانَاقِهِ هَلْ دَفَعْتُمَ اللَّكُ إِنْكَ قَالا نَبَعْ قَالَ أَفَتَلْمَسان مَيْ فَفَا ءُ "مُذَلِكَ فَوَالَّذِي انَّنَهُ تَقُومُ السَّمَا وُوالاَرْضُ لاأَقْضى فيهاقصَاءُغَــُرُدَلِكُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَانْ عَرَّخُما عَنْهَافَادْفَعَاهَافَٱناأَ ۚ كُفْتُكِاهِمَا مَا ۖ ۖ وَقَالَ اللَّهُ تَعْسَالُهُ وَالْوَالِدَاتُ رُّضْعَنَ ٱوْلادَهُ لِنَّحُوْلَنْ كاملَـنْلَنْأَرْارادَ أَنْ يُشِّ الرَّضَاعِــةَ إِلْحَوْلهِ عِلْقَمْ أُونَ بَصَــيَّرُ ۚ وَقَالُ وَجَــلُهُ وَفَالُهُ تَلْذُونَكَمَّهُمَّ ۗ وَقَال وإِنْ تَعَاسَرُمْ فَسَرْصَعِلُهُ أُحْرَى لِينْفَيْ وَسَعَهُ مَنْ سَعَهُ وَمَنْ قُدْرَتَكُ سِهِ رَقُّهُ إِلَى قولهَ يَعَدُعُسر لِسُمَّ وِقَالَ وُنُسُ عِن الزُّهْرِيُّ مَهِي اللَّهُ أَنْ أَنْصَارٌ والْدَةُ يَوَلَدَها وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالْدَةُ لَسُّتُ مُرْضَعَتُهُ وَهُي أَمْلُكُ تُعندًا وَأَشْفَى عَلَمْه وَأَرْفَقُ بِعِمْ عَسَرِها فَلَسَرَ لَهَا أَنْ تَأْنَى نَعْدَ أَنْ يُعطَهَام يْ نَفْسهما حَعَلَ الله ه ولِدُسْ لِلْـُولُودَةُ أَنْ يُضارُ وَلَهُ وَالدَّنَّهُ فَهَمْنَكُهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضَرّارًا لَها إلى غَـنْرها قَلا حُناحَ عَلَيْهما أَنْ ةَرْضعاعنْ طيب نَفْس الْوَالدوالْوَالَدَهُ فَأَنَّ الْوَادَافَسَالَاعِنْ تُراضِمَّةُ سِماوتَشَاوُ ر فَىلاخُناحَ عَلَمْه

ر مااکتارها ۲ أنشدكافه ۳ فقر پر ورنداده ورند ا عَسْنَ عَالِشَهُ ؟ هِنْدُ ٢ مُنْ غَيْرٍ ٤ قَلَمِيهِ ٥ الْحَالَبِي ٢ كَانَ يَكُونُ فَي هِنْدُ ٧ حَدْثِقَى ٨ هَنْدًا. هم في البونيسية بالصرف

وْحُهاونَفَقَة الْوَلَد صِرْسُ انْ مُقاتل أخرنا عَسْدُ الله أخبرنا وُنُس عن بن شهاب أخسر في عُرْوَهُ أنْ عَلَىْ حَرْجُ أَنْ أَشْمَ مَنَ الَّذِي اَحِيالُنَا قال لا إلَّا المَّعْرُوف ﴿ فَرَشَّا ۚ يَحْنِي حَدَّثنا عَبْدُ الرُّزَّاقَ عَنْ مَعْمَ رِدُوْجِهَا عَنْ غَيْراً مُرِهِ فَلَهُ نَصْفُ أَجْرِهِ مَا سُسُ تَعَمَلُ الْمُرَّاهُ فَيَنْتُ ذَوْجِهَا حَرَثُهَا مُ حدِّنى اللَّكَمُ عن الألَّى لَلْ لَي حسدَ ثناعَلَّى أَنْ فاطمَةَ عَلَيْهما السَّلامُ أَنَّت ما وَأَخْرِينَ أَوْ مَا تُشَدُّ قَالَ هَا مَنَا وِقَدْ أَخَذْ فَامَضَا حَعَنَا فَلَكَ شَنَا نَقُومُ فقال ء لَ كَانْكُمَا خَافَفَقَدَيَدُى وَبَدْنَهَا حَنَّى وَحَدْثُ بَرَدْفَلَمْيُه عَلَى بَطْنَى فقال أَلَا أَدُلْنُهَا عَلَى خَبْرِ عَاساً لَهُما إذا خَذْتُكَ امَضاحِهُكُمُ الْوَاقِ يُتَمَالِك فَرَاشَكُمُ فَسَحَا تَلْتُلُوتَلْتُنَ وَاحْمَداً تَلْتُلُوتَ لَمْنَ وَكُوتَ لَلْتَنْ فَهُو يْرْلَكْبَامِنْ خادم بِا سِبُ خادم المَرْأَة صر ثنا الْحَيْدِيُّ حَدَّثناسُ غَنْ حَدْثنا عُيَنْدُ اللّه سُألّه ؞ؚ؞ٓۄؙمُجاهدًا سَعْتُ عَبْدَالَّ مِن نَ أَي لَيْ يُعَدِّثُ عَنْ عَلَىٰ بِنَ أَي طالبِ أَنْ فاطِمَةَ عَلَمُ السّلامُ أَنَّد لى المتعليه وسبل تَسْأَلُهُ خادمًا فقال أَلاَأُ خُولُ ما هوحَد ثُرُكُ مِنْهُ تُسْجِعَنَ اللَّهَ عَنْدَ مَناءك ثَلثًا نَلْتُن وَغَيْمَد مِنَ اللَّهُ ثَلَثًا وَلَلْسَنَ وَتُكَدِّر مِنَ اللَّهَ أَرْ تَعَا وَنَكْمِنَ ثُمَّ قال مُعْنُ إِحْدَاهُمَنْ أَرْ يَمُ وَقُلْتُونَ فَا رَّ كُمُّ أَمُّدُ فَيْلُولِاللِّهِ أَصْفَيْ قَالُ ولالبُّلَّةَ صَفَيْنَ فِاسْتُ خَدْمَة الرَّبْلِ فَأَهْله صرائبا تُحَدُّدُ رُغَرِّ عَرَهَ حد تشاشُعَهُ عن المَّكَمِن عَتَيْبَةَ عَنْ الرَّهْمَ عن الأَسْوَدِينِ يَز ينسأَلَتُ عائشة رضها قه عنهاما كان النيُّ صلى الله عليه وسل يَصْنَعُ في البَّيْتِ قالنَّ كَانَكْ فِي هَنْدَا هُلهَ فَاذَاسَعَ الآذَانَ خَرَجَ كَ إِذَا لَمُ الْفَقِ الرُّحُلُ فَالْمَرْأَةُ أَنْ تَأْخُذَ بِغَدْرَ عَلَى مِا يَكُفِها وَوَالْدَها المُعْرُوف وَرُنْمَا مُحَدُّ لُتُنَّى حَدْثنا يَعَنى عَنْ هَسَام قَال أَحْمِل أَن عَنْ عَاتْسَةَ أَنْ هَنَّ بَنْتَ عَنْسَةَ فَالَثْ بارسولَ الله إن أَنا مَلْ سَحِيدٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَاتَكُفِنِي وَوَلَدى الْاماأَخَذْتُ مِنْ وَهُولا يَعْمَ فُقال خُذى ما رَكْفيك

وَوَلَدُكُ مَالَعُرُوفَ عَاسَبُ حَفْظَ الدُّأَةَ زَوْجِها فِيذَاتَ يَدُهُ وَالنَّفْقَةُ صَرَتُنَا عَدَّ رُغَسلاة ية ثناسُفْنُ حدَّثنا بنُ طاوُس عنْ أبيه وأنوارنادعن الأعْرَج عن أبي هُر يُرةَ أنْ رسولَ الله صلى الله مه وسيارة ال خَدُّ نساءَرَ كَنَّ الاملَ نساءُقُرَ نش وعال الاستُرُصالحُ نساءقُرَ نش أحْنامُ علَى وَآد في مغَر وَأَدْعِامُعَلَىٰزَوْجِ فَذَاتَ يَده وَيُذَّ كُرَعَنْمُعُو يَهُوا بِنَعَبَّاسِ عَنِ النِيْصِلَى الله عليه وسلم م**استُ** سَمْتُ ذُرُّ مُدِّنَ رُهْبِ عن عَلَى وضى الله عنه قال آتى إنَّ النيُّ صلى الله عليه وسدر - لا سَراء قلسُهُ فَرَأَنْتُ الفَطَّـَ فِي وَجْهِ لِهِ فَشَقَّقُمُّا يَيْنَ نِسانَى المسك عَوْنَ الدَّرَأَة زَوْحَها في وَلَده حدثما مُسَّدُّدُ حدَّثناتُ مُدُنُّ زَيْدعنْ عَشروعن جابِين عَبْدالله رضى الله عنهما قال هَاتُّ أَي ورَّلَ سَبْع بَان أُوتْ عَانَاتَ فَتَرَقَّ مِثُ أَمْرَأَةً فَيْسَافقال لِيرسولُ الله صلى الله عليه وسلم تَرَوُّ حَتَ با حارُ فَفَلْ أَنَّمُ فَعَال بَكْرًا أَمْ يَبِيَّا فَلْتُ بِلْ نَبِيًّا ۚ قَالَ فَهَلَّا جاريَةً ثُلاعَبُها وتُلاعبُكَ وَنُصَاحَكُها وتُصاحنكُ ۚ قَالَ فَقُلْتُ أَوْل عَبْدَانله هَلَكُ وَرَدَ بَنات وإنَّى كَرِهْتُ أَنْ أَحِيمُ منْ عِنْلِهِنْ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَفُومُ عَنَيْنٌ وَتُعْلَيْنُ فقال الآك الله أوْخَدًا ماسسُ تَفَقَّة المُعْسرعتي أهْله حدثنا أحْدُن ُونُسَ حدثنا إرْحَهُمْ بُنُ سَعْدِ حدَّ ثنا انُشه ابعنْ حُبَّدِينَ عَبْدارَ حْن عن أبي هُرَيِّرة رضى الله عنسه هال أنَّى النبيَّ صلى الله عليه لِمرَّجُلُ فَمَالَ هَلَكُتُ قَالُ وَلَمْ قَالُ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فَى رَمَضانَ قَالُ فَأَعْتُى رَقَيَةً قال أَيْسَ عنْدى قال فَصُمْ شُورٌ يْنُمْتَابِعَيْنِ ۚ قَالَلاَا شَمَلِعُ قَالَ فَأَطْعُ سَيْنَ مُسْكَنَّا قَالَ لاَأْجِدُ فَأَ فَي الذي صلى الله عليمه ل بِعَرَى فِيسه مَّدُّوفَقال أَنْ السائلُ قال هاأ فَاذا قال تَصَدَّقْ بِهِسذا قال عَلَى أَحْوَجَ منَّا باوسول الله فَوَالْنَى تَعَمَّنَا المَنْيَ الْإِنْهِا أَهُدُلُ يَدْمُ أَحُو جُمنَّا فَضَحَكَ النَّيْ صلى الله علسه وسلم حثَّى مَنَثْ أَنْبَائِهُ وَالْوَالْتُمْ إِذَا ۗ بِاسْتِ وعَلَى الوارثِ مثْلُ لِللَّ وَهَلْ عَلَى السَّرَّآةِ منْهُ شُيٌّ وضَربَ اللهُ مُثَلَّا رِّجَايْنَا حَدُهُمااً تَكُمُ إِلَى قُولِهِ صراط مُسْتَقيم صرتْما مُوسى نُ إِسْمِعِيلَ حَدْثَنَا وُعَيْبُ أَحْبرناهُ شَامُ نْ أبيع عَنْ زَيْنَ الْبَهَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلْمَةُ قُلْتُ بِالسِولَ الله هَلُ لِمِنْ ٱبْعِي بَالْمَة

ا مُسْلَحُ ؟ خُلَاسِرَا ؟ أَرَوَجْتَ عَ أَيْكِرَا ه بالكَ اللهُ أَلْ الوَالخَبرا إلا يُشْرِ حرثنا يمخى بنبك يرحد ثناالليث اَّلُ هَلِّ رَّلَـُالاً يَنه فَصْلًا فَانْ-ُ

وَقَوْلِهِاللهِ نَعَالَىٰ كُلُوامِنْ طَيِّبِا يَسَارَ وَقَنَا كُمُ وَقَوْلِهِ كُلُوامِنْ طَيِّباتِ ما كَسُبُّمْ وَقَوْلِهِ كُلُوامِنَ الطَّيِباتِ واعْمَلُوامِ الْمَالِقِ عِلَيْهِمَلُونَ عَلَيْمٌ حَدِيثُها مُجَمِّدٌ مِنْ الْمُعَلِّمِ الْمَنْ الْمُعَلِّمِ ا مُرمِنَى الاَنْتَجْرِيَّ رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطْعِمُوا المِلْاتِي وعُولُواللَّهِ بِسُّ العلى قال المَنْقَلُ والعلى الآمِيمُ مِنْ ثَمَا وَسُفَّى مِنْ عَلِيْمِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عِنْ أَ

ا با سنست قرال التي من المواليات ، قضاء من المواليات . قال القسطانا في كذا في معظم الدوا با تمن الموالي

أَنْفُقُوا . وهذمالرواية
 هى الموافقة التلاوة

ى هُرْيَرَةَ قال ماشَّبَعَ ٱلْمُحَسَّد صلى الله عليه وسلمِينْ طَعامِ ثَلْثَةَ ٱلْإِمِحَى فُبِضَ وعنْ أبى حازم يْ حَهِدُ مُدَ فَلَقْتُ مُ مِنَ الْمُطَّالِ فَاسْتَقِرَانَهُ أَيَّةً مِنْ كَالِ اللَّهُ فَلَدُ فَلَ دَارُهُ فَعَهَاعَلُ ولَ الله وسُعْدَيْكَ فأَخَذَ بيِّدى فأ هَامَيْ وعَرَفَ الَّذَى بِي فانْطَلَقَ بِي إلى رَجْهِ فأمَرَ لِينَعُسَّ مِنْ لَهُ وَنَسْرِ بِثُ مِنْهُ مُعَ قَالُ وَلَهُ مِنْ فَانْ مُنْكِرٍ مِنْ مُعْقَلِ وَنَسْرِ ب اسَّنَّوَى بَطْئَ فَسَازَكَالقَدْحَ قَالَ فَلَقِيثُ عُرَّوذَ كُوثُهُ أَلَّذِي كَانَمِنْ أَمْرِي وَفُلْتُ لَهُ لُوَّكُ اللهُ ذَاكَ مَنْ كَان أَحَقَّ مِمنْكَ الْجَرُّ والله لَقَدا اسْتَقَرَّأُ ثُلَّا لا تَهَ وَلاَ نَاقْرَ الْهَامنْكَ قال مُحرُّ والله لأَنْ أَكُونَ أَدْخُلْنُكُ أَحَ الحَسَنُ أَنْ يَكُونَ لِمِسْلُ مُرالَتُم مَا لَمُنْ السَّمْ الشَّمْدِ عَلَى الطَّعام والأَكُّلُ العِين صرفها عَلَى نُ خبرنالمُفْيَّنَ فاللَّولِيدُبُنَ كَشِرِاْ خبرنى أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بَنَ كَيْسانَ أَنَّهُ سَمَعَ نُحَرَّ بِنَ إِي سَلَمَةً بَقُولُ كُنْتُغُظُلامًا في حَبْروسول الله صلى الله عليه وسلم وكانتَّ يدى تَطيشُ في الصَّفْفَة فقال في رسولُ القهصلي الله عليه وسلما عُلامُسمَ اللَّهُ وَكُلُّ بِيَسْكُ وَكُلْ عَالِيكَ فَازَالَتْ اللَّهُ مَلَّمَ مَعْدُ يَلِيهِ وَقَالَ أَنَدُّ قَالَ النِّيْ عَلَى اللّه عليه وسلماذْ كُرُوا اسْمَ اللّه وليَّا كُلُّ كُلُّ رَجُل عَلَيْكِ عَرْضُمْ عَبْدُ ىدْ ثنى يُحَدَّدُنُ جُعْفَرعنْ مُحِدَّد بن عَرْو بِن حَلْمَالَ: الدّيلَى عنْ وَهُب بن كَيْسانَا إِي نُعَيِّمُ عَنْ نُحَسَرَ بِنَا لِسَكَمَةَ وهُوَا بُنُأْمِ سَلَسَةَزَوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم قال أكْلتُ تؤمَّلُمَ عرسول الله آ كُلُّ منْ فَوَاحِي الصَّفْة فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كُلُّ شَمَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ أَحْبِرِنَامُلِكُ عَنْ وَهُبِ بِنَ كَبْسَانَ أَبِ نَعْيَمْ قَالَ أَيْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يطَعام ومَعَهُ رَبِيبُهُ عُسَرُ بِنُ إِي الْمَا اللهُ وَكُلُّ عَمَّا يَلِيكُ ما سست مَنْ تَتَعْمَ جِه إِذَا أُ يُعْرِفُ مِنْهُ كَرَاهِيَّةً حِرِثْهَا فُتَيْبَةُ عِنْمُلِكُ عِنْ إِسْحُقَ بِنَ أَي طَلْمُهُ أَنَّهُ مِّيعَ أَنَّسَ نَمْكِ بُقُولُ إِنْ خَبَّاطًا دَعَارِسولَ الله صلى الله عليه وسلم لطَعام صَنَّعُهُ قال أنس فَ لمَعْتُ ولِ الله صلى الله عليه وسلم فَرَأَ يُدُهُ يَسَبُّعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوالَى القَصْعَةَ قال فَكَمْ ازَ لَأُحتُ الدُّنَاعَمْنُ وَهُ بُ اللَّيْنِ فِالاَ كُل وغَيْرِهُ حَرْشًا عَسْدَانُ أَخْرِنَاعَبْدُ اللَّهَ أَخْرِنَا شَعْبَةُ عَنْ أَشْعَتُ عَنْ

باأماهير . هكذا في النسم المعتمدة سدنا والنعافي النسمزالمكوعة تبعالشرح القسطلانى المطبوع نحسد فَأَشْرَتْ بِأَيَاهِرٌ اه وفرعها وهي الشسة في لى الني صلى الله عليه وسلم كُلُّ بيِّسنكَ سِمعنْ مُسْرُوق عنْ عائشةَ رضى الله عنها قالتْ كانَ النيُّ صلى الله عليه وسله يُحتُّ النَّهِ يَنَّه

خَارًا لَهَ افَلَقُتْ النُّهِ رَبِيعَضِهُ أُدَسَّهُ مُعَثَّدُو لِي وَرَدَّتَيْ لمِ فَ المُسْجِدِ ومَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَمْهِمْ فقال لَي رسولُ الله عليه وسلم أرْسَالُتُ الْوطْلْمَة لى الله عليه وسلم لَمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقُتُ بِنَّ ٱللَّهِ بِمْ حَتَّى بِشُكُ أَبِاطَلْمَةَ فَقَالَ ٱلوَطْلَعَ إِنَّا مَسَلَّمِ قَلْمِ أَرْسِولُ الله صلى الله عليه وسلم بالنَّاسِ ولَيْسَ النَّ اللهُ ورَسولُهُ أَعْلَمُ قالَ فانْطَلَقَ أَنُوطَكْمَ مَنْحَتَّى لَيْ رَسولَ الله ص هَلِّن الْمُسُلِّم مَاعِنْسَدَكِ فَا تَدْسِيدُ إِنَّ الْخُدِيرِ فَاصْرَبِهُ فَفْتُ وعَصَرَتْ أُمُّ لَيْمِ عَكَّة لَهَا فَا مَدَّتُ مُمَّ قَالَ فِيهِ وَجُواُثُمُّ قال اثْنَانُ لِعَشَرَةِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَا كَلُواحتَّى شَجِعُوا ثُمُّ مَرَّجُوا ثُمُّ قال اثْنَانُ لَعَشَرَةِ فَأَذَنَ لَهُمْ فَا كَلُوا يِمُوائمَ خَرَجُوائمَ آذِنَ لِعَشَرَةٍ فَأَكُلَ الفَّوْمُ كُلُّهُمْ وشَبِعُوا والقَّوْمُ عَانُونَ وَجُلّا عدَّثنامُ عَمَّرُعنْ أَبِهِ قال وحَدَّثَ أَبُوعُمُّنَ أَيْسَاعنْ عَبْدالرَّجْن بن أَبِيبُكْر رضى المعنهما قال كُمَّامَع الني صلى القه عليه وسلم تُكْثِنَ وماتُهُ قَعَالَ الني صلى القه عليه وسلم عَلْ مَعَ أَحَد مَنْسُكُمْ مَعَامُ فاذَا مَ رَجُلِ صائعُمنْ طَعام أُونَهُ وهُ فَعِينَ مُ إِنَّا مَرْجُلُ مُشْرِكُ مُنَّا

أعْطاهاإِ نَامُوانْ كَانَ عَانُـا لَمَا أَمُّا هَالَهُ أُمُّ حَمَلَ فَيَهَا قَصْعَتَىٰ فَأَكَنْ الْيَحَمُونَ وشَسِعْنا وفَصَّلَ فِ القَصْ

ا أُرْسَانَّ وهو كلفا هون مستعلى الألف في النسخ مستعلى الألف في النسخ في مراحة الله المستعلق المستعلق المستعلق المناطقة من المناطقة من المناطقة من المناطقة من المناطقة من المناطقة من المناطقة المناطقة

الهبسة منها بدل فيها وهــو كذلك هنا في أصول كثيرة

فَمَلْنُهُ عَلَى البَعيرِ أَوَكَافَالَ حَرِثُهَا مُسْلِمُ حَدَّثنا وُهَيْبُ حَدَّثنا مَنْضُورُعَنْ أَمَّه عنْعائش وُفَّ النِيُّ صلى الله عليه وسلم حينَ شَبعْنامنَ الأَسْوَدُيْن المَّرْ والماء مِأْ سُبُّ لَيْسَ علَى الأعْمَى سَرَّخُ إِنَّا فَوْلَهُ لَعَلَّكُمْ تَعْقُلُونَ ﴿ ثِمْ أَعَلَّى مِنْعَبِّدالله حــدَّثْنَاسُفْينُ قَالَ يَحْلِي مِنْ سَعبد سَمْعَتُ بُشِّيرٌ بَ بدَّثناسُو رِدُسُ الشَّعْن قال حَرْحنامَع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حَدْيَرَ فَهَا كُنَّا مالتَّها عقال دَعَارِسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بطَعام ضَاأَنيَّ إلَّا بسَو يق فَلُكُمْ امْفًا كُلْنا تُمَدَعَا يَامِغَنَهُ هَضَ وَمَضَّمَنْنَا فَصَلَّى بِنَا لَغُربَ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ قَالَ سُفْيَنَ مَعْنَهُ منهُ عَوْدَا وبِنَداً ما مسك بْزِالْمُرَةَّى والأَكْلِ عَلَى الخوان والشَّفْرَة صر شَمَا تُجَلَّدُ نُسنان حدَّثنا هَمَّامُعنْ قَتادَةَ هَال كُنَّاعنْدَ وعَنْدُهُ حَبَّازُنَهُ فَقَالَ مَا أَكُلَ النيُّ مسلى الله عليه وسلم خُبْرًا مُرَقَّقًا ولاشامَّ مَشْمُ وطَهُ حَيَّ لَوَ إللهُ صر شها عَلَّى رُعَبِدالله حمد تنامُعاذُ برُ هشام قال حدّ رني أبي عن يُونُسَ قال عَلْي هوالْاسْكافُ عن قنادة عنَّ أنَّس رضى الله عنسه قال ماعلُّتُ النيَّ صلى الله عليه وسلم أكلُّ على سُكُرْحَه قَطُّ ولا خُرزَ لهُ مر قُنْ قَطُّ ولااً كَلَ عَلَى خِوانِ "فيسلَ لقَتَادَةَ فَعَلَى مُا كَانُوا يَا كُلُونَ هَال عَلَى السُّفَر صرفنا الزَّابي مَّرْيَمُ المصروا مُحدُّرُ وَمُونِ الْعَرِيُ مُعِدًا مُعْمَعُ أَنسَا يَقُولُ فَامَ النيُّ صلى الله عليه وسل يَتَني يَصَفَّيَهُ فَدَعُونُ الْسَلِينَ إِلَى وَلِيَسَهُ أُمَّ الأَنْطَاعَ فَلِسُطَتْ فَالْهَا عَلَيْهَا التَّمَرُّ والاَفْظُّ والسَّمْنُ وَقالَ عَشُرُ وعنْ أَنَس تَى بِها النَّيْ ملى المهعليه وسلم مُصنّع حَيْسًا في نطّع صر شما تحدّدُ أخبرنا ألومُعوبة حد تشاهشامُ عن أبيه وعن وهب ابِي كَيْسانَ هَالَ كَانَاهُلُ الشَّامُ يُعَرُّونَ ابِزَالْزَّيْنِ يَقُولُونَ إِاسَ ذَاتِ النَّطاقَ ف فقالتْ له أشهاءُ ما يُأَيُّهُ بْرُونَكَ النَّطَافَيْنِ هَلْ تَدْرىما كان النَّطاقان إنَّما كان نطافي شَفَقْتُهُ نصْفَيْنُ فَأُو كَنْتُوفْ يَذَ رسول الله لى الله عليه وسلم بأحدهما وجَعْلْتُ في سُفَّرَته آخَرَ قال فَكَانَ أَهْلُ الشَّامُ إِذَاعَيَّرُ وَمُ بالنَّطاقَيْنِ مَقْ لَيْهَاوَالْالَهُ \* تَظْكُنُكُوا فَأَعَنْكَ عَارُها ﴿ مِنْ الْهِ أَلْتُعْنَ حَدْشَاا مُوعَوَانَةَ عَنْ أى بشرعن سعيدين مُ ن ابن عَبَّاسِ أَنَا أُمُّ حُشِّد مُنَّا فُرِسُ بَ وَن عَالَةَ ابن عَبَّاسِ أَهْدَتْ إِلَى الذي صلى الله عليه وسلم عه وأَقِطَاواْصُبَّاقَدَعاجِ نَنْ أَكُنَّ عَلَى مائَّذَنه وتَرَكُهُنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم كالمُشْقَفْر لَهُنَّ وَلَوْكُنَّ حَوَامًا كُلْنَ عَلَى مَا تَذَهَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلْمُ وَالْأَصَّرِ بِأَكْلِهِنَّ مِلْ سُلَّمْ نُ

ا ولاعلى الاعرب حرج على الاعرب حرج الاعلى الاعرب حرج الاعلى المستورة الاستراك المستورة الاعرب المستورة المستور

لايَا كُلُحَق إَسَمَى أَهُ فَيَعَلَمُ اهُو حد شها خُهَدُن مُفائل أُوالمَسَن أخرنا عَسدُ الله أخرنا لو أَسُوعن عَالُهُ أَسَيْفًا للهَ أَخْبِرِهُ أَنَّهُ مُخَلِّمَ عَرَسول الله صلى الله عليه وسلم على مَيْدُونَة وهي سَالَتُهُ وخالَةُ إن عَيَّاس فَوَحَدَعْنَدَهَاصَّاتَعْنُونًا قَدَمَنْهِ أَحْمَا مُفَدِّنُهُمُّ الْمُرْسَمِّ يَجْدُفَقَدَّمَنَ الضَّهْ لرَسول الله صلى الله مضاف إلى المصدر بعده الشُّ فقالَت احْرَاةُ مَنَ النَّسُوةَ الْحُضُورِ أَخْسِرْنَ رسولَ اقتصل القعلمة وسلم افَدَّ مُثَنَّةُ أُهُوَالسَّتُ ىارسولَ الله فَسرَ فَعَ رسولُ الله صسلى الله عليه وسسامِيَّدَهُ عن الشَّت فضال خالدُنُ الوَلِيسد أَسَوامُ الشَّ ، ارسولَ الله قال لا وأسكن لَمْ يَكُن ما رُصْ فَوْمِي فَأَحِسُدن أَعَافُهُ قال سَادُفا حسّرَرُهُ فَأَ كَانُسهُ ورسُولُ الله لى الله عليه وسلم يَشْلُرُ إِنَّ مَا سُسُبِ طَعَامُ الواحديِّكُني الاثنيَّنْ جِرْمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ وُسُعَ أحسبرنا لمِلنُّ وحدَّ ثنا الشُّعيلُ قال حدَّ ثني مُلكُّ عن أبي الزِّفاد عن الأعْرَ ج عن أبي هُرَ يُرتَّ وضي الله عنه أنَّهُ هَالْ قَالَ دَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَعَامُ الأثْنَبُ ثُكَافَى الثُّلْثَةَ وَمَعَامُ الثُّلْثَةَ كَافى الأرُّ يَعَـة كَ الْمُؤْمِنُ مَا كُلُ فِي مِنْي واحد عَرْضًا مُجَدِّنُ نَشَّارِحَدْثناعَهْ الصَّهَدَ حَدْثنانُسعَةُ عن أوهررة عن الني صلى الله واقدىن لحُمَّـَّدعن افع هال كان ابنُ جُمَر لا يأ كُلْ حَيَّ يُؤتِّي عِسْكَانِ بَأْ كُلُ مَعَهُ فَادْ خَلْتُ رَجُلا بِأَ كُلُ مَعَهُ أرالقسطلاني كذا الشتهسنمالز بادةلابيذر فَأَكُلُ كُشِرًافقال بإنافعُ لانُدْنه للهُ الله عَلَيْ سَمَعْتُ النيُّ صلى الله عليه وسَ وسقطت الباقت وهوأولى واحدوالكافريا كُلُ في سَبْعَة أمْماء صَرَثُنا مُحَمَّدُ بِنُسَلام أَحبِرِناعَ بْنَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عن افع عن ابن ادلاماتده في تكرارها اه تُحَسِّروضي الله عنهــما قالدرسولُ اللهصلي الله عليه وسلم إنَّ اللَّوْمَنَ أَ كُلُ في معَي واحسدوانَّ الكافرَ أوالمُنافقَ فَلاأَدْرِي أَجُمُ الهَال عُينَالله مَا خُلُ في سَبْعَة أمّعاه وقال المِنْ بَكْدِ سِدِ شالمال عن العزيز عن النبيّ صلى الله عليه وسليمينه حدثنا عَلِيٌّ بُنَّالِيالله عَدْ شَاسُفْينُ عَن عَلْرُوقَالَ كَانَا أُونَهِما

م فَلَاكُمُ و مأت مَكذا بالتنو نهاالمؤنثية وفي القسطلاني أنه هدون ننوين سلى أته على وسلى كذافي الونشة من غررتم علمه

حرثها إسمع في المحدد في ملك عن أبي الزاد عن الأعسر بعن أن به قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلميًّا كُلُ المُسلُ في معيَّ واحد والكافرُ مَا كُلُ فَسَيْعَهُ أَمْعُهُ صَرَّتُهُ سُلَمِينَ مُنْ رَبِ مِدَانا شُعْبَةُ عِنْ عَدَى مِنْ البِ عِنْ إِلِي هَا رَوْان رَحُلًا كَانَ مَا كُلُ آكُلًا كَثُوا فَأَسْلَمَ فَكَانَ مَا كُلُ أَكُلُ قَلْلِا فَذُ كَرَٰ ذَاكَ الذي صلى الله عليه ويسلم فقال إنّ المُؤْمِنَ أَكُلُ فِي مِعَ واحدوالكافرَ مَأْ كُلُ فِي سَمَّة أَمْعاء ما سُ الأَكْلُ مُسْكِمًا صرفها أنه المُعْرَضَ مَنْ عَلَى مِن الأَقْرَسَعْتُ أَباحَيْقَةً يَقُولُ قال رسولُ القصلي الله عليه وسلولا آكُلُ مُشَكَّنًا حِرثُمْ ، غُمُّنُ نُ أَي شَيْمَةً أَخْرِنَا جَر رُعَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَلَى بِذَالْأَقَرَ عِنْ أَي مُحْيَقَة فَال كُنْتُ لمِ فقى الدَّرُ حُل عَشْدَهُ لا آ كُلُ واتَّناهُ شَكِيًّ مَا سُسُ الشَّواه عنسدالني صلى الله وَقُولُ الله تعالى فَهَ بِهُل حَنيذ أَيْ مَشْوى صرتُما عَلَى ثُ عَبْدالله حسد تناهشامُ ثُن وُسُفَ أخ رِّعِن الزَّهْرِيّعَ أَبِي أَمَامَةَ مِنسَهْل عِن ابزعَبَّاس عن خالدين الوَليد قال أَنْيَ النيُّ صلى الله على ووا شُويَهَأَهُوكِ السَّالَةُ كُلِّ فَصَلَّهُ إِنَّهُ صَنَّهَا هُلَّكَ مَدَّفَقَالَ خَالَدُ أَحْوَامُ هُو قال لا ولكنَّهُ لا سَكُونُ نى قَوْمِي فَأْجِدُنْ أَعَافُهُ فَأَ كَلَ خَالدُّورسولُ القه صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ قالمُلكُّ عن ابن شهاب تِ تَخْدُوذَ مَا سُسُتِ الْخَسْرَ رَهُ قَالَ النَّصّْرُ الْخَسَرَيُّهُ مِنَ النَّمَالَةَ وَالْحَرِرَةُ مَنَ الدَّنَ مُلْثَنِّي يَحَى نُوَكَدُرُ حَدَثَنَا النَّيْثُ عَنْ عُقَيل عن ابنشهاب قال أخرني عَجُودُ بُنَ الَّهِ سِعِ الأنْصاري أنّ عشبالله مْلِكُ وَكَانَمِنْ أَصْمَابِ النِّي صَلَى اللَّه عليه وسلم مُّسنْ شَهَدَنْدُوا مِنَ الأنْصارالُّهُ أنَّ رسولَ الله ص كَرْتُنْصَرِي وَأَنَا أُصَـةٍ لِقَوْمِى فَاذَا كَانَتِ الاّمْطَارُسِالَ الوادى الَّذَى يَنِي وَ مِنْ مُهُمْ أَمُ أَسْتَطَعُ أَنْ ٱ تَيْ مَسْمِدَهُمْ فَأَعَلَى لَهُمْ فَوَددْتُ بِارِسِولَ اللهُ أَنَّكُ تَأْتَى فَشُصَلَّى فَيَبِثْنَى فَأَتَّخَذُهُ ولُ الله صلى الله عليه وسلم وأفُو يَكُّر حينَ ارْتُفَعَ النَّهَارُ كَّ فَأَشَّرْتُ إِلَى نَاحَيَةُ مِنَ البَّنْتِ فَقَامَ النِيِّ

الْيُلاآكُلُ م حَدْثنا

میر میر ۱ أخبرنۍ ۲ وحدثنی لى الله عليه وسار بصَفيَّهُ فَأَلَهُ النَّهُ ، والْأَقَطَ والسَّمَّ : • هَاا . السّلقى والشّعير حدثها يمني بنبكر حدثنا يعفُوبُ بنُ عبدالرُّ عن أبي المعن مَافَقَرَيْتُهُ إِلَيْنَا وَكُنَانَفْرَ حُ بِيَوْمِ إِلْهُ عَهَمَنْ أَحْدِلَ ذَٰكُ ومَا كُنَّا ة والله ما فيسه شعب مُ وَلَا وَدَلُّ مَا س تَعَرُّفُ العَصْد حدثني مُحَدُّنِ الْمُنَّى قال. مَكَّةَ وَرسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاذلُ آمَامَنَا والقَوْمُ فُحِّرُمُونَ وَأَنَاغَ مُرْمُحُرم فَأَيْصُر واحَارًا

فَوَقَعُوافِــه بَأَ كُلُونَهُ ثُمَّائُهُمْ شَكُوا فِي أَكُلَهُمْ لِيَّاهُ وَهُمْ رُرُّمُ فَرُ فَسَأَ لَنَّاءُعَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَعَكُمُ مُنْهُ شَيُّ فَنَا وَلَّتُهُ العَضْدَفَأَ كَلَهَاحِتَّى تَعَرُّقَهاوهْوَتُحْرَمُ ۚ قَالَ اللَّهِ عَقْروحد ثنى زَنْدُنَّ أَشْلَمَ عَنْعَطا مِنْ بَسارعِنَّ أي قَنادَ مُشْلَهُ ۖ مَا س قَطْع النَّهُم بِالسُّكَيْنِ صَرْشًا الْهُواليَّمَانَ أَخْسِرُناأُ عَيْثُ عِنِ الزُّهْرِيَّ فَالنَّاخْسِرِ نَ عَفْرُنُ عَشْرُون أَمُّهُ أَنَّا ماهُ عَرْو مِن أُمَّنَّهُ أَخْدِهُ أَهُ رَأَى النيَّ صلى الله عليه وسلم يَحْتَزَّمْن كنف شاة في يَده فَلُهي إلَي الصَّلاة فألَّفاها والسَّكُنَّ الَّي يَعْدَرُّ بِهِائمٌ قَامَ فَصَلَّى وَمَّ بِّنَوضًا اللَّهِ مَاعاتِ النَّسيُّ مسلى الله علىـــه وســـلرَطَعامًا حدِثْمَا نُحَبُّدُنُ كَثـر أخبرناسُفْنُءنالاَعْ-تَشعنْ أبىحانع، ثأبي هُرَيْرَة قال له مَعامَاقَظُ إناشْتَهَامُا كَلَهُو إنْ كَرِهَهُ تَرَّكُهُ بِالسُّبِ النَّفْخ فالشُّعير صر مُمْ سَعِدُنُ أِي مَرْيَح حدَّ مُنا أَوْعَسَّانَ هال حدثني أَنُو مازم أنَّهُ الْاَصْرُ كرَّ أنُّم في زَمانِ النبي صلى الله عليه وسلم النَّيِّ فاللاقَفَلْتُ كُنْمَ تَصُلُونَ الشَّعرَ فال الاولَكنُ كُناتَ هُنَا كانَّ النِّيُّ صلى الله عليه وسلم وأصَّانِهُ بَأَكُلُونَ صَرَتُهَا ۚ أَنُوالنُّعْمَٰنِ حَدَثنا حَادُنُزَهُ نْ عَبَّاسِ الْمُرْثِرِيَّ عَنْ أَيْعُمُّنَّ النَّهِ مُنَّا فِي هُرَبِّوَ هَالْ فَسَمَّ النَّيُّ صلى الله عليه وسلم نَوْمَا يَنْ أَصْحَابِه عُرَّا فَأَعْلَى كُلِّ إِنَّانَسُمْ غَيَرانَفا عَطاني سَمَّعَ غَيَرانَ إِحْداهُنَّ حَشَّفَةٌ فَلَمْ تكُن فيعن غَيرَهُ أَعَمُّ حِرْ شَا عَنْدُ الله نُ عُمَّل حد شاؤه من مَر رحد شاشعة عن إمليس عن قد ال رَأَ يَثْنَى ابعَ سَبْعَةُ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم النَّا طَعَامُ الْأُورَقُ الْمُبْلَةُ أوا لَمَبَلَ حَيَّ يَضَعَ ماتَضَّوُ الشَّانُ مُّأَوَّ صَحَتَ بَنُوْ أَمَّد نُعَزِّ وُفْءَعَلَى الاشْلامِ خَسْرَتُ إِذَا وصَّلْ سَعْي حرش فَتَيْتُ مُنْ ندَّ ثَنَايَهْفُوبُ عَنَّ أَي حَازِمِ هَال سَأَلْتُ سَهِلَ مَنَ سَعْدَ فَقُلْتُ هَلْ أَكُلَ رِسُولُ الله صلى الله عليه وس قَّ فقال سَهْلُ مارَآى سولُا يَ صلى الله عليه وسلم النَّقُ منْ حينَا إَسْعَتُهُ اللهُ حتَّى قَبَضُهُ اللهُ قال فَقُلْتُ هَلْ

ه و المحدن حفر المحدن حفر الديد المحدن حفر الديد المحدن المحدد المحدن المحدد ا

ا نسمه الله ؟ م تعقید ا نسمه الله ؟ م تعقید ا قبال شرح مودس مراهم ه من مذال است. ه من مذال است. م مارم الكاون ا مارم ا

حدثني إستون أرهبه أخرناروخ ما فه عنه أنَّهُ مُنْ فَقُوم بِدَنَّ أَيْدِيهِمْ شَاتَمُصَلَّهُ فَسَدَّعُوهُ فَأَ المن النَّالْ اللَّه اللَّ ، ـــدَّثْنَى أَنِي عَنْ فُونُسَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ بِنَ مُلِكَ وَالْ مَاأَ كُلِّ النَّهِ لِ الله عليه وسلِ عَلَى حَوَا بُولا فَي شُكْرُ حَةُ ولا خُرَلَهُ مُرَةُ وَكُنْ لَقَنَا لَدَعَلَى ما مَا تُكونَ قال عَلَى السَّفَ لمُمنَّذُ قَدمَ المَدينَةَ منْ طَعَامِ البُرْثَلْثَ لَيَال تَبَاعًا حَيُّ فُبضَ مَرَتْ بِيرُمْهُ مِنْ نَلْمِينَهُ فَعُلِيَتْ ثُمُّ مُنعَ تَرِيدُ فَصَيْتَ النَّلْمِنَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ فَالتَ مَرَتْ بِيرُمْهُ مِنْ نَلْمِينَهُ فَعُلِيثَ ثُمُّ مُنعَ تَرِيدُ فَصَيْتَ النَّلْمِنَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ فَالْتَ نَ النَّساء إِلَّا مَرْءُ مُنتُ عُمْرَانَ وآسَيَةُ أَمْرَأَةُ فُرعُونَ وَفَشْلُ عَائَشَةٌ عَلَى النَّساء كَفَشْ ل الزَّر مدعَلَى ﴿ الطُّعَام صِرْشَا حَمْدُو سُ عَوْن حدَّثنا خالدُسُ عَشِد الله عَنْ أَي طُوَالَةَ عَنْ أَنْس عن النيّ صلى الله وسلم قال فَصّْلُ عَامْشَةَ عَلَى النَّساه كَفَشْل التَّريدعَلَى ساتُوالطَّعَام حُدَّثُما عَبْدُ الله بنُّ مُسرسعاً أمَّا الأشَّهَلَّ مَامَ حدَّثنا ابُ عَوْنِ عَنْ ثُمَّامَةً مِنا نَسِ عَنْ الْسَوضى اللَّه عنه ﴿ قَالَدُخُلْتُ عليه وسلم عَلَى عُلاَمَةٌ خَمَّاط فَقَدَّم إلَيَّه قَصْعَةُ فيها ثُر يَدْ فالدوا قَبَلَ عَلَى عَنْه فال جَفَعل النبَّ -م المساعة المناه قال بقد على أنساعه فأضعه من وريد فالضار في المسادرة و المسا

المَسْمُوطَ وَوالكَمْفُ والجُنْب صِرْمُها هُدْيَة نُخالد حدَّ شاهَ مَا مُنْ تَعْلَى عَنْ فَمَادَة قال كُنا أَنْ . بنَ ملكُ رخِيهِ اقدعنه وخَدَّازُهُ قَامُ قَالَ كُلُواهَ الْعَلَمُ الذيَّ صلى الله عليه وسيلم رَأَى رغمهًا مُرَقَّة نَّى غَنَى الله ولارَأَى شاةَ سَمِناً مَسَّن مَقَلًا حرش التَحَدُّن مُقاتل أخيرنا عَبْدُ الله أخسرنامَة زُهْرِي عنْ حَعْفَر ن حَدْر و مِنْ أُمَدَّةَ الضَّمْرِي عنْ أَسِه قال رَأَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَحْتُ كَنفُ شَاةَ فَأَ كُلُّ مَنْهَا فَدُعَى إلى الصَّلاة فَقَامَ فَعَلَرَ حَ السَّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَنْوَضَّأُ مَ السُّب ما كان السُّلُفُ يَدُّ مُونَ في بُهُومَ مِهْ وأَسْفارهمُ من الطَّعامِ واللَّهُ م وغَدَّر وقالَتْ عاتشهُ وأسما مُصنَّعْنا للني صلى الله عليه وسلم والمنتَكْر سُفْرَةً عد شما خَلادُن يَعْلى حسد شاسُفْنُ عن عَبْد الرَّحْ ون عاس عن أبيه قال قُلْتُ لعائشةَ أَخَرَى النيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُؤُكِّلُ الْأَصْاحِي فَوْقَ ثَلْث قالتْ مافعَدُ إِلَّافِيءَمِهِاءَ النَّاسُفِيهِ ۚ قَالَوَادَانُ يُشَّمَ التَّفُّى الفَسْفَرُّو إِنْ كُنَّالَمَزَقَةُ النُّكْرَاعَ فَنَا ۚ كُلُهُ يَعْدَخُصَّ عُشْرَةً إ قيلَ ماا صَطَرَّكُمُ إليَّه فَضَحَكَتْ فالنَّ ماسَبِعَ آلُ مُجَدَّ مسلى الله عليه وسلم منْ خُرْ بُر مَأْدُوم قُلْمُهُ أَيام متىكمتى بالله وقالمان كثيرا خسيرنا سُفْينُ حدَّثنا عَبْدُ الرَّجْن بُن عابس بجُسندا حدَّثني عَبْدُ الله بُ نَجَّ " حدَّثنا مُشْيِنُ عَنْ عَشْر وعنْ عَطاءعنْ جابر قال كُنَّا تَنَزَّوَدُ كُومَ الهَدْى عَلَى عَهْدالني صلى الله عليه طإلى المَديَّة تابِّعَهُ مُحَدَّعَ مَا بِنُعَيِّنَةً وَقَالَ ابْنَجْرَ عِجْلَتُ لَعَمَاه أَقَالَ حَقّ حَثْنا المَدينَة قَالَ لا بُ الْمَبْسِ صَرْمُنَا فَتَنْبَهُ حَدَّثنا إِمْهُعِيلُ بِنُجَعْفَرِعَنْ عَمْرُ وَبِنَ أَبِي عَلْمُو وَمَوْكَ الْمُطَّلِّبِ بِ عَبْدالله بن مَنْطَبِ أَنَّهُ مَعَ أَنَّسَ بنَّ مَاكُ يَقُولُ فالرسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا بَي طَلْمَةُ النَّمْسُ عُلامًا الْتَكُمْ يَخْذُمُنَيْ فَرَبِّ عِنَا أُبُوطُلْحَةً بِرَّدُفْنِ وراَّهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كُلَّا نَزَلَ فَكُنْتُ أَمَّعُهُ بَكُثُواْنَ مِغُولَ اللَّهُ مِ إِنَّى أَعُوذُ بِلَّهُ مَنَ الْهَمُ وَالْحَرْنِ وَالعَبْزِ وَالسَّكَسَلِ وَالْعُسْلِ وَالْجُنْنِ وصَلَعِ الدَّيْنُ وعَلَيْهَ الَّرِيالُ فَلَمْ أَزَلُ ٱخْدُمُه حَتَّى أَقْبَلْنامِنْ خَيْرَ وَأَقْبَلَ بِصَفْيَة بِثْتُ حَى قَدْ حازَها فَكُنْتُ ا منتحقي وراء بعبًا مَا أو يكساه ثم يُردفها وراء مُدنى إذا كُنَّا بالصَّها عصَنَعَ حَسَّا في نطَع ثم أرسَكَني فَدَعَوْتُر حِالَافَا كَلُوا وَكَانَدُكَ مِنا مُبْهِا عُمَاقِيلَ حَيَّ إِذَا هَمَا لَهُ أُحُدُ قَالَ هٰذَا حَيلُ يُحْبُناوتُهُمُّهُ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قال اللَّهُ هُولَيْ أُحرُّم مارَتْ بَعِلْهِ المثلَ ماجَّرَ بِهِ إِنْ هُمِ مَكَّةَ اللَّهُ مَّ بارِلْدُ لَهُمْ فَ مُذَّهِ م

ا مُسْمُوطَةً ؟ يَا كُلُ ٣ أَنُو كُلُ . هو هكذا بالتحسّة والفوتيسة في النسخ المعتمدة بأيدينا ٤ أَنْ كُلُ مِن الحوم ٥ أَنْ يُشْمَ التِّي والفَتِيرُ . هذا رواية غيراً إِن ذَرَ ا رقعیه ۲ أنسه ۳ قولی کا م

 الأكلف إنا مُفَضَّض صرتنا أَوْنَعُيْم حــ تشاسَيْفُ مِنَّ أَى سُلَمْنَ قَال وَصَعَ الفَسَدَحِ فِيدِه رَمَاأُمِه وَقَالَ أَوْلَا أَنَّ مَرَّتَهُ عَيْرَضَ ۖ وَلا صَرَّقَوْنَ كَأَه يَقُولُ مَ أَفْهَ لَه الْوَلْكَ أَنَّ مَعْتُ الْذَي يَفْرَأُ القُرْآنَ كَنَلَ الْأَرُّ جِّهِ وَيُحْهَاطَيَّ وَطَعَهُاطَيَّ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الذي لاَيْقَرَأُ القُرْآنَ كَنْلَ بُّ المُنَافق النَّى نَقْرَأُ القُرْآنَ مَشَـلُ الرَّحْنانَة رِحُهاطَتْ وطَمَّهُ احْمُ خاادً حدَّثناعَبْدُ اللهِ نُعَبْد الرُّحْن عنْ انسَ عن الني صلى الله عليه وسلم قال فَضْلُ عائشةَ عَلى النّساء لى الله عليه وسسلم قال السَّفَرُوطَعَةُ مَنَ العَذَابِ يَمَّتُمُ أَحَدَكُمْ فَيْمَةُ وَطَعامَهُ فَاذَا فَعَنى مَعْمَتُهُ رَ بِيعَةَ أَنْهُ أَمْ عَالَفْسَمَ بِنَ مُحَدَّد بِقُولُ كَانَ فِي رَوَّ مُلْتُسُنَ أَوادَتْ عَالْسُةُ أَنْ تَشْسَرَ عَا فَتُعْتَقَهَا فقال يَوْتَ عائشةَ وعلَى النَّادِ بُرْمَةَ تَفُورُ فَدَعا مالفَ ها فَأَنَّ بِخُ بِرُواُدُم مِنَّ أَدْم البِّث فقال أَمْ أَرَكْما قالُوا بِلَى الواموالمسل صرتمي إشفى زار رهسم المنظلي عن أب أسامة عن هشام قال أخمف أب برنى ابن أى الفُدَيْكِ عن ابن أبي ذِيْبِ عن المَّفْ رَيْعَ عَنْ أَبِي هُ

(1) وسلم السبع بَعْلَىٰ حِينَ لا آكُلُ الْجَسِرَ وَلا أَلْدَرُ ولاَتَعْنُدُمْنِ فُسلانٌ ولأُوْسِلاَنُهُ وَأَلْصَٰقَ بِطَنِي الخَصِاء وأَسْتَقْرِئُ الرَّجْسَلَ الاَ يَهُ وهي مَعي كَنْ يَنْقَلُ بِي مَّعْفَرُينُ أِي طالبَ يَنْقَلبُ شِافَيْطْعمُناما كانَ في يَيِّمَه حَيَّى إِنْ كان لَيْشُ جُرِالنَّاالعُكُمَّةَ لَيْسَ مِهانَّنَ تُعَنَّسُ تَقَّهَا فَتَلَعَقُ ما فيها لل سُك الدُّبَّاء عرشا عَثرونُ عَلَى بدَّثَا أَزْهَرُ نُ سَعْدَعِنَ ابْعَوْنِ عَنْ مُلْمَةً بِنَأْنَسَعِنَ أَنَسِ أَنْدَسُولَ الله صلى الله علب وسلم أتَى مُولَّيَّةُ مِنَّا الْمُؤْلِّيِّةِ مِنْ مَا مُؤْمِلُ اللهُ فَلَمُ أَنْكُ أَحِيمُ مُورِدُ مِنَّا وَمُ سل بَسَكَلَفُ الطَّعامَ لا خواته حد شل مُحَسَّدُ سُ مُوسُفَ حسد شاسُفْنُ عن الاعْمَش عنْ أبي واللوعن أبي مَسْعُود الأنصاريّ قال كانَ منَ الأنصار رَحْلُ لِمَالُهُ أَوْشُعَبُ وَكَانَ لَهُ غُ خُلُمُ فقال اصْنَعْ لِي طَعامًا أَدْعُور سولَ الله صلى الله عليه وسلم خامسَ خُسَنَة فَدَعاد سولَ الله صلى الله َى خُسَة فَتَبِعَهُمْ رَجُلُ فِعَالِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّكَ دَعَوْتَنا حامسَ خُسَّة وهٰذا ةَدْتَبَعَناقَانْشَنْتَ ادْنَتَهَ وُلِنْشَتْتَ رَّكْتَهُ قالبِيلْ ادْنَتُ فَ<sup>ذَا</sup> ماسسُ مَنْ أَصَافَ رَحُالُ إِلْكُما وَاقْبَلَهُوٓعَلَى عَسَمَهِ صَرَحُنَ ۖ عَبْسُلُ لِللهِ بِثُمُنسيرَ سَمَعَ النَّضْرَأْخسبرناانُ عَوْن قال أخسبرنى ثُمَّامُهُ عَبْدالله بِنَا نَسِ عِنْ أَنَس رضى الله عنه قال كُنْتُ غُلاماً أَمْشى مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ لم على غُلام أُخَيًّا ط فا تادُهِ قَصْعَة فيها طَعامُ وعليه دُنَّاءُ فَيَعَلَ رسولُ الله لى الله عليه وسلم يَتُنَّدُّ مُ الدُّمَّا وَالْ فَلِكَارَا يُشُخْلَكَ جَعَلْتُ أَجْعَلُهُ يَنْ يَدَنه هال فأقبَلَ الفُلامُ على عَلَى قَالَ أَنَسُ لِا أَذَالُ أُحَبُّ الْدُبَّا فَيَعْدُ مَا وَأَبْتُ وسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَنْعَ ما ص لَمَةَ عَنْ مَلَكَ عَنْ إِشِّينَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَبِي طَلْمَةَ أَنَّهُ سَمَعَ أَنَسَ مَ مَلِكُ أَنْ خَيَاطُادَعَاالنِيَّ صلى الله عليه وسلم لطَعام صَنَّعَهُ فَذَ هَبُّتُ مَعَّ النِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَرَّبَ خُبْرٌ شَ مَرَةًا فيه دُمَّا مُوقَد يِذُرَّ إِنَّ النَّصِلَى الله عليه وسلم يَمَنَّكُ الدُّمَّاءَمنَّ حَوَالَى القَّمْعَة فَلَمْ أَزَلُهُ أُ القَديد عرشا الوُلَتْ عَدْشالللهُ مُنْ أنس عنْ السَّلقَ ن عَسدالله عر اتَس رضي انته عنينه قال رَأَيْتُ النبي مسلى الله عليه وسيام أني بمرقة فيهاديا وقد يذفر أيته بتنسع الدياء

بالشن المعة والفاه ٦ بمَرَق

، أُويَدُّعُوا . هَكَذَا فَى الفرع

أَكُمُوا هِ ثُمَّا فَسَمَهُ حَدْثَالُمُونَى عَبْدَالَ هُن مَعَالِسَ عَنْ أَسِمُ عَالَشَهُ رَضَى اللَّه عَمْ ارادَانْ يُعْلَمُ الغَنَىَّ الفَقَيرَ وإنْ كُنَّاكَ زَفَعُ السَّكْرَاعَ بَعَلَمَخْسَ لرمن خُرْ يُرَمَأْ دُوم نَلْنًا ماسُ مَنْ ناوَلَ أُوفَدُّمَ المائدَة شَمْهُ قال وقال أَنْ المُنارَكُ لاَمَاشَ أَنْ يُناولَ بَعْضُهُمْ يَعْضًا ولايناولُ مِنْ هٰذه المائدَة إلى ماثدَة دّ ثنى مٰ لكَّ عنْ إسْحَقَ من عَبْسدا قه من أبي طَلْحَهُ ٱللهُ سَمَعَ النَّهَ مَنْ المَدُ علىه وسسام إلى ذٰلكَ الطَّعام فَقَرَّ بَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسسلم خُبْرُ الرنَّ سَعِير وحَررةً السهدْ وأَوْوَدَيدَ وقال عُمامَة عِنْ أَنَسَ خَعَلْتُ أَجْمُ الدُّمَّ وَنُرْدَنُهُ مَاسَتُ الله عنهما قال مَا أَثُ النبيَّ صلى الله عليه وسلميّاً كُلُ الْرَمَلَ بِالفَّنَّاء مَا سُنَّب صرفنا مُسَدَّدُ مْنَ أَصْمَاهُ عَدُّ أَفَاصًا فَي سَدْعُ عَبَر ان إحداهُن حَشَفَةٌ صِر شَمَا مُحَدِّنُ السَّاحِ حَدَّنا إلى على مُنْ زُكَر مَّهُ أَدْيَعُ غَرَانُ وحَشَفَةً ثَمَرًا يْنُ الْمَشَفَةَ هَى أَشَدُهُنَّ لضَّرْمِي مَاسَسُ الْرَطَ والثَّ نِ وهُزِي إِلَيْكُ مُخذُع النَّمُ لَهُ تَسَّاقَطْ عَلَيْكُ رَطَيَّا حَنًّا ﴿ وَقَالَ مُحَمَّدُ مُنْ يُوسُفَ عن ا ور ىنصَفيَّةَ حَدَّثَنَّى أَمَّى عَنْعَائَشَةَ رضى الله عنها ۚ عَالَتْ نُوَّفَّى رسولُ الله صلى الله عليه و نَ الأَسْوَدُ بْنَالَمْمْ والمَّـاه صر ثنيا سَعبدُ بِنُ أَى مَرْيَمَ حدثنا أَنُوغَسَّانَ وَال حدثني أنوحازم يَهُوحٍ وَكَانَ بُسْلِفُي فِي عَبْرِي إِلَى إِلَى إِلَى الدَّوكَ النَّهْ إِلَا إِلاَّرْضُ الَّيْ بِطَو بِنِ رُومَةً غَلِسَتْ فَكَ ادَّعَامًا

نَافَ النَّهِ دَى عَنْدَا لَذَادِولُمْ أَحَدُمْهِا شَا فَعَلْتُ أَسْنَظُرُ وُلِي قامل فَعَالَى فَأَخْر مَذَكَّ علىه وساز فقال لأعجابه امَّشُوا نَسْتَنْظرْ لِخَارِمنَ البَهُ وديَّ فِخَاقُونَى فِي نَفَغْلِي فِيَعَلَ النيُّ صلى الله علىه وسا يُكَلُّمُ اليُّهُوديُّ فَتَقُولُ أَمَا القُسم لا أُنْظرُهُ فَلَ أَرْآى النيُّ صلى الله على وسل قامَّ فطافَ في التَّمْل مُرِّياً مُ عَرِيشُكُ والمَارِفَأَ خَرِيَهُ فَمَالَ اقْرُشُ لَيْعِهِ فَفَرِشْتُهُ فَدَخَلَ فَرَقَدَهُ السَّيْفَظَ فَيْتُ مِقْفَةَ أُخْرَى فَأَكُمُ مِنْهَا مُّ عَلَمَ فَتَكَلَّمَ اليَهُ ودى فا فِي عَلَيْهِ فقامَ فِ الرَّطابِ فِي النَّقْلِ النَّاليَةَ ثُمُّ فالساحِ إِرُ حُدُّ وا فْض فَوَقَفَ في المَدَاد خَدَدُتُ مَنْهاماقَصَيْتُهُ وَفَصَلَ مُنْهُ فَصَرَحْتُ حَيَّحَتْ النيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَشَّر بُهُ فَعَال الشَّهُدُ الْي عُمَّرُ بنُ حَفْص بن غيات حدثنا أبي حدثنا الأعَمَّسُ قال حدنى بُجاهدُعنْ عَنْدالله ن عُرَ رضى الله عنهما قال بَيْسَانَعَنْ عَنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم جُلُوسُ إذْ أَنَ بُحِمَّا نَضَالَة فقال النيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّ منَ الشَّعِر لَمَا بَرَّكُمُهُ كَدَّكَمُ الْمُسلم فَفَلتَنْتُ أَنَّهُ يَعَى النَّمَالَةُ فَأَرَدْتُأَنَّأُوْلَ هِيَ النَّسِّلَةُ بِارِسولَ الله ثُمُّ الثَّفَّ فاذا أناعا شُرَّعَشَرَهُ أَنا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُّ فقىال الذهُ ملى الله عليه وسلم هي النُّلْمَةُ مَا سُلُ القَبْوَةَ صرائنًا يُعْمَهُ نُ عَبْدا لله حدثنا مَّروا نُأخ لى الله عليه وسلم مَنْ تُصَبِّم كُلُّ يَوْمٍ سَبْعَغَرَاتَعَوْةَ أَيْفُرُفُ ذَلِقَ البُومِسُ ولاسفر ماسف الفران فالتَّسْر حدثنا آدّمُ عدامًا شْعَبُهُ حد شاجِبَةُ بُنْ مُحْدِ وَال أَصامَاعامُ مَنْ مَعَ إِن الزَّبَدِ وَزَّفْنا مَّرَّا فَكَانَ عَبْدُ الله ينْ عُكَرَ مَدُّهُ مَا وَغُونَ أَا كُلُوبَهُولُ لا نُفارفُوا فَانَّالنبيَّ صلى الله عليه وسلم مَهى عن الفران مُمَّ يَقُولُ إلَّا أن يَسْتَأْذَنَ الرَّبِلُ أَمَاهُ \* قَالَ أُمِّنَةُ الأَدْنُ مِنْ قَوْلِهَ الزُّمْنِ وَالْسَالِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللّلْمِلْمُ الللللَّ اللَّا الللللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّاللَّ الل حدثى إيرهم مُنَسَعْدعْنا بيسه قال سَمْعُتُ عَبْدَا للهنَ جَعْفَر قال رَأَيْثُ النيَّ صلى الله عليه وسلم بَأْكُلُ الرَّطَ القَّادُ مَا سُكُ مِرْ ثَمَا النِّشْلُ حَدِثْمَا أَنُولَتَمْ حَدَثَنَا تُحَدُّنُ مُطَلَّمَةً عَنْ زُيَّدَعَنْ مُجاهد . وسلم قال مُنْ الشَّمَر شَمَرَةً تَنكُونُ مثلَ المُسْلم وهُيَ النَّصْلَةُ · جَعَ اللَّوْنَيْنُ ٱوالطَّعَامَيْنِ عَـرَّتْ صَرَّتُمَا ابْنُمُقَاتِل أَخْدِ نَاعَبُدُ اقْدَأَخْدِ فَالْبراهِمُ ثُنِّسَعْه

عَرْشُكَ ٢ وَفَضَّلَ مُثْلُهُ أوحُعْفَرْفال عِدُرْنَا إِمْعِما مُ قَالَ هَ لَيْ لَيْسَ فِيهِ شَكُّ ، عُرانعُوه ولم يضره r فَرَزَقَنَا γ عن الاقْرَان ٨ حدثنا ۽ تركمالشان ١٠ إنَّامنَ الشُّكَور شَكَورٌ

مايُكْرَهُمنَ النُّومِ والبُقُولِ فيه عن ابن تُمَرَّعنِ الني سَعِيدُ بُوعُفَيرِ مد قشا بِنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عِنِ النِّيمِ الْ أَحْسِرِ فَ أَنُوسَكَةَ فَال أخبرنى جابرُينُ عَبْدالله قال كُنْامَعَ وسول الله صلى الله عليه وسلم عَتَرَالظَّهْران يَعَىٰ النَّمَاثَ فقال عَلَيْكُمْ

ني لأيسو بق فلك نامُ فَأ كُلنامُ عَهُ عُرَعاما مُفَعْمُ مُرَ مُفْلُنُعِنْ عَسْرِ و مِنْ دِسَارِعِيْ عَطَاءَعِنَ الرَّعَيُّاسِ أَنَّ النِيَّ صِـ رضى الله عنهما أنَّهُ سَلَّهُ عَنِ الْوَضُّوء مَّا مَسَّتْ النَّارُفِقِ اللاقَدْ كُنَّازَمانَ النّي صلى الله عليه وسلم لا لَعَدُ مثَلَ ذَكَ منَ الطَّعام إلا قَلِلا فانا نَحْنُ وَجَدْناهُ مَ يَكُنْ لَنَامَناديلُ إلاّاً كُفَّناوسَوا عَدَناواهُ عَامَنا مُنَا عَنْ مُرَا ولاتَنَوَمَنَّأُ ماستُ مَايَقُولُ إِذَا فَرَخَمَنْ طَعَامِهِ حَرِثُمُما أَبُونُعَيْم حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنْ أَوْ وَعَنْ مَالد ابن مَعْدانَ عن أبي أمامَةَ أنّ الني صلى الله عليه وسلم كان إذا رَفَعَ ما أَدَّنَهُ قال الحَدُثَة كشسرًا طبّسًا مُبارَكا فيه غَيْرَمَكُنْ يَولامُودَّع ولامُسْتَغَى عَنْهُ رَبَّنا حد شل أَوْعاصِمِ عنْ قَوْ دِنِ يَرِ يدَعنْ خالد بن معدان عن أَى أَمامَةَ أَنَّ النَّيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا فَرَغَ منْ طَعامه وقال مَرَّةً إذا رَفَعَ ما أدنة أ قال الجَنْدُة الَّذِي كَفَانَاوَازُوْاَنَاغَيْرَمَكُونِي وَلاَمَكُفُورِ وَقَالِ مَنَّ الْخَدُ للَّهِ ۚ رَّبَّاغَيْرَمَكُ فِي ولامُودَّعِ ولامُسْتَغَنَّى رَّبًّا الأَكْلِمَعَ الحَادم حرَّمُهَا حَفْسُ نُعُمَرَ حَدَّثنائُنْعَبَهُ عَنْ مُحَدَّدَهُوَا بِزُولِد قال سَمْفَتُ بالهُ رَوَّعَنِ النِّي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنَّي أَحَدَّكُمْ خادمُهُ بَطَعامه قَالْهُمْ يُحلسُهُ مَعسه فَلَيْساؤهُ كُلَّةَ أَوْ أَكْنَتُ لَا وَلَقَمَةُ أُولُقَمَ مَنْ فَانَّهُ وَلَدَّوْهُ وعلاحَهُ بالسُّ الطَّاعُم الشَّا كُمشُلُ الصَّامُ لِيُدْعَى إلى طَعام فَيَقُولُ وهُ مِذَامَعي وَقَالُواْ نَسُّ إِذَادَخُلْتَ عَلَى مُسْ واشرَبْمنْ شَرَابه صر منا عَبْدُالله بنُ إلى الاسود حد ثنا أبوأ سامة حدثنا يتناشقينى حدَّ الله وسُعُود الأنصاري قال كان رَجُلُ من الأنصار يَكُني أباشعيب وكانه عُلامٌ لَمَّامُ فَأَنَى النيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في أصَّحاده فَعَرفَ اللُّوعَ في وَجْه الني صلى الله على نَدَهَبَ إِلى غُلامِه اللَّهُ ام فقال اصْنَعْ لى ظَّعَامَا يَكُوْ خَسْدَ ٱلعَّلَى ٱدْعُوالنَّى صدلى الله عليه لْعَبُّنَا شِمْ اللَّهُ فَدَعَامُ فَنَسْعَهُمْ رَجُلُ فَقَالِ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيه وسِلْم باأبا شُعَبِّ إِنَّارَا ُ

 نَيْعَنَا فَانْ شَيْنَ أَذَيْتَهَ ۗ وَإِنْ شَيْتَ تَرْتُهُ قَالَ لا يَا أَذَيْتُهُ ۗ عَلَى الْحَصَدَ الْعَشَاءُ فَلا تَعَيَّا. برناشُعَيْبُ عن الزَّهْرِيّ وقال اللَّيْثُ حَدَّثَىٰ مُونِّسُ عن ابن بن أُسَّةَ أَنْ أَناهُ بَمْدَ وَيَنْ أُمَّةً أَخِرِهَا أَهُ رَأَى رِسِهِ لَ الله ــَرُّمْنُ كَنفشاة في مَدهَ فُـدُعَى إِلَى الصَّلاهَ فَأَلْفاها والسَّكْنِ التَّي كَانَيَصْنَرُّ جِامُ هَامَ فَمَنَّى وَلَمْ يَمَوَّهُ هر مُهَا مُعَلَّىٰ ثَأَسَه حدد مُناوُهَمْ عَنْ أَتُوبَعَنْ أَي فلابَهَعَنْ أَمَى مَاكُ رضي الله عنه عن ال لى الله عليه وسلم قال إذا وُصَعَ العَشاهُوأُ قَعِمَ الصَّلاةُ فَا يُدُّوا بِالعَشاء ﴿ وعَنْ أَوْبَ عَنْ افع عن ابن غُمرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم نَحُوهُ ﴿ وعنْ أَيُّوبَ عَنْ الْعَجْ عِنِ الْمِ عَمْ اللَّهِ عَلَى مُرَّةً وهُو يَـ لى الله عليه وسلم قال إذا أُفْعَت الصَّالةُ وحَضَّرا لعَشاءُ فالدُّوَّا بالعَشاءَ فال وُهَّدَّ بُو يَعنى بنُ سَعيدعنْ هشام إذا وُضِعَ العَشاءُ بالسُّب قَوْلِها للهِ تعالى فاذاطَعمتْمُ فانْتَشُرُوا حدثني عَبْدُ اللهِ بُ تُجَدُّ متشابعة وبُنُ إبْرِهِيمَ فالحدة ثنى أيءن صالح عن ابن مهابِ أنْ أَسَّا قال أَمَّا عَمُّ النَّاسِ الحِيابِ كَانَ أَيْنُ نُ كُعْبِ بَسَّالُنِي عَنْسُهُ أَصْبَرَ رسولُ الله عسلى الله عليه وسسلم عَرُوسًا بَرَيْبَ البَّهَ يَحْسُ وَكَانَ تُزَوَّجها بِالَّذِينَة فَدَعَا النَّاسَ المَّعامَ بَعْدَا رْمَفاعِ النَّهار فَلَسَ رسولُ الله صلى الله عليه وس

و المسالة الرحن الرجم ﴾ ﴿ كَتَابِ السِّيعَةُ ﴾ ﴿ اللَّهُ السَّيعَةُ ﴾ ﴿

ا مُن الله الله المُولِونَ عَدَا أَوْلَدُكُ اللهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ (1) فال- دَنَى بِرَيْدُ عَنْ أَنِ بُرُدْمَ عَنْ أَيْ مُوسَى رضى الله عند فال وُلِيكَ عُلامُ فَا نَيْتُ بِهِ النَّي مِنْ الله عليه

ذ ثنايَعْنِي عنْ هشامعَنْ أبيسه عنْ عائشةً رضى الله عنها ةالنّ أُنَّى النيُّ صلى الله ه ثنا المعنى أنصرحة تناأوا سِه عنْ أشْمِاءَ نَدْتَ الْحَامَلُ وضي الله عنهِ حالَمُ إَحَكَتْ مَعَدُ الله مَنَ الْزَيْرِ عَكَمَ ۖ فالنّ فَرَحْتُ وأما نَبِّ الدِّينَةَ فَنَوَّلُ فَهَا مَقَوَلَاتُ بِقُواءُ مُ أَنَيْتُ بِهِ وسولَ اللّه صلى الله عليه وسدا فَوَضَّعْتُهُ فَ يَجْرُهُ مُوْتَع بَمَّرَة فَضَغَهَا ثُمُّ نَفَلَ في فيه فكانَ أوَّلَ مَنْ دُخَسلَ حَوْفَهُ ويقُ رسول الله صلى الله عليه وسلم تُمَّدُنَّكُمُ بِالنَّمْرَةُ ثُوَّدَالَهُ فَكُلِّكَ عليه وَكَانَا وَلَّ مَوْلُودُولَدَ فِي الشَّارَ فَقَرَحُوا بِ فَرَكَاشَد بِدَالاَ فَهُمْ فِيلَ لَهُمْ إِنَّ الْهُودَ قَدْسَمَوتُكُمْ فَلانُولُدُلَكُمْ حَرِثْنَا مَمَّرُ بنُالفَضْل حسدَثنا مَرْ يُدينُ هٰرُونَ أخسرنا عَبْدُ الله نُعَوْن عَنْ أنّس نسير بنَّعنْ انّس بنمُلك رضي الله عنه قال كانَا إنَّ لأبي طَلَّمَة يَشْتَكَى فَفَرّ جَ ٱلوِّطَلْمَة قَفْبض السُّي فَلْمَادَ جَمَ أُوطَلْفَةَ فالمافَعَلَ إِنِّ قالتَ أُمُ لَكُمْ مُولِّسَكُنْ ما كَانَ فَقُر بشْ لَيْهِ العَسَا فَتَعْتُ ئُمُّ أَصابَمْ بْهَا فَلَنَّ هُرَّ غَ قَالَتْ وَاللَّهِ عَلَيْكًا أُمْ جَ أَفُوطُكُمْ أَنَّى رِمولَ القهصل القعطيسه وسلم فَأَخْرَهُ فقال أعْرَسُمُ الَّيْلَةَ ۚ قَالَ نَهُمُّ قَالَ اللَّهُمُّ اللَّهُ مُعْلَقَ لَكُمُّ قَالَ اللَّهُ الذ لى الله عليه وسلم فأنَّى به النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأرَّسَلَتْ مَعَهُ بِمَرَات فأَخَذُ النبيُّ صلى الله عليه وسا نال أَمَعَهُ مَنْ كَالُوانَ مَرْ كَمَراتُ فأخَذَها النيُّ صلى الله عليه وسل فَصَفَها مُّمَّا خَذَمنْ فيه فَيعَلَها في ف الصَّى وَمَنَّكُهُ مِوسَمَّاهُ عَسْدَالله لَهُمُّ مَا يُعَدِّنُ النُّنَى حدِّثنا بِنُ أبي عَدى عن اب عَرْن عنْ مُحَد مُنْ أَنِّس وَسَاقَ الْحَسَدَيْثُ مِ السِّيبِ إِمَاطَة الأَذَى عَنِ الصَّبِي فِي العَقيقَة صرتُمَا أَوُالنَّعْمُن دَّشَاجَّا أُدِنُزُرْيدَعْنَ أُوْبِ عَنْ مُحَدَّدَعَنْ جَلْمانَ مِن عامرة ال مَعَ الفُلام عَقيقَةً ﴿ وَقَال حَجَّاجُ حَدََّتُنَا صَّادُا حَسِرِنا أَوَّبُ وَقَنَادَتُوهِ شَامُ وحَبِيبُ عِن ابن سيرينَ عَنْ سَلَّمَانَ عِن النسيِّ صلى الله علي موس وقالغَيْرُ واحدعنْ عاصم وهشامعنْ حَفْصَةَ بِنْت سيرينَ عن الرَّبَاب عنْ سَلْمَانَ عن النبيّ صلى الله عليه وسل ورَواهُ رَدُنُ الرُّهُمَ عَنا بَسْدِ بِنَعَنْ سَلْمَانَ قَوْلُهُ ﴿ وَقَالَ آَمْسَةُ أَحْدِفَ انْ وَهْب عَنْ بَر بِ ابن الإم عن أيُّوبَ السَّمْسَاليَ عَنْ مُحَدِّد بنسيرين حدثنا مَلْ انُّنُ عام الشَّيُّ قال مَعْدُ رسول الله

 صلى انه عليه وسلم يَقُولُ مَن الْفُلام عَقِيقَةُ فَأَهْرِ مُواعَنَّهُ مَا وَأَسِلُواعَنَّهُ الاَدَى صرفَى عَسْدُ اقد ابن إلى الآسود حد شافور شَن بن أنس عن حبيب بن السَّهِد قال امرَف بابنسبو بن أن السَّل الحَسْن عَن مَعْمَ عَد بن الهَ مَن هَذَ فَعَالَم مِن مَعْمَ وَبَن مُنْدَب بالسب الفَرع حراتها عَبْدَ ان حدثنا عَبْدُ الله المَسْرَع وَلا عَسْدِيةً \* والفَرَعُ الرَّا النَّيَاج كُلُوا يَدْبُحُونَهُ الطَوا عَبِهِ والفَسرَةُ فَادَر عَلى الله عَلىه وسلم فاللافَسرَع والعَسْرة والفَرعُ الله المَعلمة بالمنافق المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على الله على المنافقة عن المنافقة ع

وقولة تعالى بالمَّمَ الْفَيْنَ المَّنْ الْمَالِيَّلُمُ الْمُوسَى مِنَ الصَّيْدِ الْمُوفِيَّ مِنَ الصَّيْدِ الْمُوفِيَّ مِنَ الصَّيْدِ الْمُوفَّدِ وَاللَّهِ مَا الْمُفَوْدُ الْمُنْفَّ مِنْ الْمُفَوْدُ الْمُفَوْدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ ا

المكواضيم ، هكذاهنا الماسمشوحة في المونينية وفي الاوليساكنة وقال المسطلاني فهذه جمع طاغية اه فليعلم والنائاة والعسد

م باب النبائح والمسيد و السمية على الصيد

و كتاب الذبائح والعسد باب التسمية على العسيد وقد و رحمه و وقول الله ورمت علم المبتد لل قول قلا تُعَشَّرُهُمُ

ع تَشَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمُ الآيةَ

 انلازر. ضمرا الخازير من القرع
 بُوقَدُه، وقوله يُوفَدُها الصواب يَقدُها اه من

γ فقالًا ٨ فأنَّ

۾ وام تَذْكُرُ ضم

تَلْكَ الْمَوْقُودَةُ وَكَرِهَهُ سَالَمُ وَالقُّسُمُ وَمُجَاهَدُو إِنْرُهُمُ وَعَطاءُوا لَحَسَنُ وَكَرِهَ الحَسَنُ رَتَى البُنْدُقَة فِى الفَّهِ الأمصار ولامرَى مَا سُمَا في السواءُ عرشها سُلَمَانُ بنُ وَبِحدَ مُناللُهُ عَنْ عَبِسُد الله بن أبي السَّفَرعن فقال إذا أَصَدَّتَ عِدَّه فَكُلْ فَالْذَا أَصابَ بعَرْضه فَقَتَلَ فَانَّهُ وَعِسلُ فَلا قَالُ كُلُ فَمُلْنُ أُوسلُ كَانِي قال إذا أَرْسَلْتَ كُلْيَكُومَ مُّيْتَ فَكُلُ قُلْتُ فَالْ قَالَ فَالْ فَسلانَنْأَ كُلْ فَاقَالُمُ عُنْسَكُ عَلَيْكُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى فَفْس قُلْتُأْرُوسِلُ كَأَيْ فَأَحِسُدُمَعَتُ كَأَبِنَا آخَرَ قالَ لاَتَا كُلْ فَانْكَ إِمَّاتَمُّيْتَ عَلَى كَلْبِكُ والْمُسْمِعَلَى اخْرُ صحص ك ماأصابَالمُعْرَاضُ يعرَّضه حرَثْهَا قَبْيَصُةً حَدَّثْنَاسُفُونُ عَنْمَنْصُو رعنْلْإِهْمِعَنْ هَمَّام بِنا لَمُرِثِ عِنْ عَدَى بِن حاتم وضى الله عنه هال قُلْتُ بارسولَ الله إِنَّا زُرْسلُ الكلابَ الْمُعَلَّمَةُ هَال كُلُّ ماأمْسَكُنَ عَلَيْكَ تُمْلُتُ وإِنْ قَتَلْنَ هَال وإِنْ قَتَلْنَ قُلْتُ وإِنَّا تِرْجَى المدْسَرَاصْ هَال كُلْ ما تَرَقُّ وماأصابَ إِعَرْضَهُ فَلاتًا كُلُّ مَاسُ مَيْدالقَوْس وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِرْهُ سِيمُ إِذَاضَرَ بَصَيْدًا فَبَانَمْ فُ مَّ أُو رِحْسَلُ لاَتَأَ كُلُ النَّي الْ وَأَنْ كُلُّ الرَّهُ وَقَالِ إِنْهِمُ مُرِاذَاضَرَ فَتَعُنْقُهُ أَو وَسَطَهُ فَكُنُّهُ وَقَال عَيْدُا قِهِ نُ زَيدَ حِدِ ثَنَا حَيْوَةُ قَال أَخِيرِ نِي رَبِعَد ثُنُ نَ يَدَ الدَّمشقَ عَ أى إِدْر بِسَ عِنْ آبِي تُعْلَبَةَ اللُّمُ مِنْ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ إِنَّا الْرَصْ فَوْمِ ٱلْمَ بِأَرْضِ صَيْداً صِيدُبِقَ ْوِي وَ بِكُلِي الَّذِي لَيْسَ يُعَمُّ وبِكُلِي الْمُعَلِّمَ ضَائِصْبُكِ فال أَمَّا ماذَ كَرْتَ مَنْ أَحْ، كتناب فَإِنْ و جَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَتَأْ كُلُوافِيهِ او إِنْ لم يَحَدُوا فَاغْسَاوِها وَكُلُوافِيها وماصَدَتَ بقَوْسَكَ فَ سُمُ اللَّهُ فَكُنَّ وَمَاصِنْتَ بَكُلِّيكَ الْهَمَّ فِلْدَ كُونَ اسْمَ اللَّهِ فَكُنْ وَمَاصِنْتَ بَكُلْبِكَ عُمْرِمُعَمْ فَأَدْرَكُنَّذَ قَكُلُ بِاسْتُ الشَّدْف والبُنْدُقَة صرفْنَا يُسْفُنُوا السَّدِيَّا وَكَسَمُو رَبُّدُنُهُ فقال له لَا تَخْذَفْ فَانْ رسولَ اقتصلَ السّعليه وسلمَ جَى عن الْخَذْف أوكان يَكُرُ والخَذْفَ وْقَاللَّهُ

و أَنْا أَسَنْتُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

ا يُكَانُ مَ قِرَاهُنِ ا لا كُلَّامَارُوا هُ ا فَرَاهُنِهِ الْآَلِةِ ا فَرَاهُمُلِيْهِ الْآَلِةِ المُولِّةِ الكَواسِبُ المُولِّةُ الكَواسِبُ المُقبَيةِ في يعنى النسخ المُقبَية في المناسِبُ

فَأَمْسَكُ وَقَتَلَ فَكُلْ وإِنْ أَكُلَ فَلَانَاۚ كُلُّ فَالْانَاۚ كُلُّ فَاتَّمَا ٱمْسَكَ و إِذَا خَالَطَ كَلَامًا مُنْدَ كَرِ السُّرالله عَلَيْها فَأَمْسَكُنَّ وَقُتُلُنَّ فَلَا تَنْ كُلُ فَانَّكُ لا تَدْرى أَيمُ اقْتَلَ وإنْ نَـ وَرَحَدَ تُهُ الْعَدَدُومُ أَوْ يُومُنُ لُكُ إِلَي إِلاّ أَثْرُتُهُم لَ فَكُلّ و إِنْ وَقَعَ في الما فَلَا تَأْ كُلْ ، وَال

لُ كَالِي أَجِدُمُعَهُ كَابًا آخَرُلاأَدري أَجُهُما أَخَذُ وْفَال لاَنَّا كُلْ نْ حَيْوَة بِنشْرَ هِي فالسَمْعُثُرَ بِيعَـة بُنَّ يَزِيدَالْمَشْفَى قال أخ وِلَاللهِ إِنَّا بِأَرْضَ قَوْمَ أَهْلِ الْكَتَابَ أَأْ كُلُّ فِي ا نِيَمَهُ وَأَرْضَ صَيْداً صِيدُ بِقَوْسِي وأَصِيدُ بِكُلِّي الْمُعَلَّم كُلُّ فَآتَنِتِهُمْ فَانْ وَحَدُّثُمْ غَيْراَ ثَنِتِهُمْ فَلْآتَا كُنُوافِيهِ وَإِنْ أَنْجُدُوا فَاغْسُأُوها أُمُّ كُلُوافِيها وأمَّاماذَ كُنْ كَ فَاذْ كُراسْمَ اللّهُ ثُمُّ كُلُّ وماصدْتَ بَكَلْبِكَ الْمُعَلِّمَ فَاذْ كُراسْمَ اللّهُ ثُمُّ كُلُ وما قَالَ أَنْهُمْ الْرُبُدُا عَسَر الظُّهُرَانَ فَسَعَوْا عَلَهُ احتَّى لَغُو

ا فَكَنْ وَ الْمَالِدُ الْمِلْدُ الْمِلْمِينُ الْمُلْمِينُ الْمِلْمُ الْمِلْمِينُ الْمِلْمِينُ الْمِلْمِينُ الْمِلْمِينُ الْمِلْمِينُ الْمِلْمِينُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمِينُ الْمِلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

امسطند ه هكذا البونينية ١٢ والحرث ا فراتُ سائغُ شرابه

أَسْعَابِلَهُ هُوْمُ مِنْ وَهُوَغُيْرُهُومِ هُرَأَى حالًا وَحْسَسَّاهَ السَّوَى عَلَى فَرَسِه مُمَّ الْ أَصَّابَهُ أَنْ سُاولُوهُ لروأ بَ بَمْضُهُمْ فَلَـا أَدْرَكُوارسولَ الله صلى الله عليه وسلرساً أَوْهُ عَنْ ذَلِكَ فَعَال إنَّ اهم طُعْمَ حدَّثَيْ مِلْكُ عَنْ زَيْدُن أَسْلِ عَنْ عَطَاس بسَارِعَنْ أَى قَتَادَةً أَيْهُ إِلَّالَةُ وَالهَدَلُ مَعَكُمُ مِنْ فَدَسْنَى مَا سُبُ التَّصَّدَّى الْجِبَال حُرْثُنَا يَعَنى بُ مُلْفَ فالحدِّرْي ابْ وَهْب أخبراعُ رُو أنْ اللَّهْ مِحدَّةً عَن افع مُولَى أَب قَدَادَة وأب صالح مُولَى النَّوامَت مَّهْتُ الفَتَادَةَ ۚ قَالَ كُنْتُ مَمَ الني صلى الله عليه وسلفِمَا بَيْنَ مَكَّةٌ والْمَدينَة وهُم تُحْرُمُونَ وأنارَجُ لْعَلَى فَرَسَ وَكُنْتُ رَفَّاءً عَلَى الجِيال فَيَنْنَا أَمَاعِلَى ذَٰلِكَ إِذْرَا بِثُ النَّاسَ مُنَشَوْف مَالثَهُ عِ فَذَهُتُ أَنْفُامُ فَاذَا لَهُ سَدَّهُ مُوافَاحْمَا وَإِمَالُوافِالْاعْسَةُ كَمَاتُهُ حَيْدُ مُوافَاحًا مُعَالِمُ الْعَلَيْدِ فَعَالَ لَ أَبْقَى مَعَكُم شَيْءً مُنْ قُلْتُ نُنَمَّ فَقَالَ كُلُوافَهُ وَطُنَّمُ الْمُعَكِّدُمُوهاالله عالى قُلْتُ لَعَطَاء صَّنْدُ الْأَنْهَا وَقَسَلاتَ السُّلْ أَصَّنْدُ يَحُو هُسُو ۖ هَالَ ومنْ كُلِّ نَأْكُلُونَ لَمُكَاطَرِبًّا ورَّكَبَ الْحَسَنُ عليه ا الشُّعْيُ لُوْانْ أَهْلَى أَكُاوِ الصَّدَادَعَ لاَ طَعَمْتُهُمْ ۚ وَمْ يَرَا لَحَسَنُ بِالسُّلْمَانَ الْمَا وَاللَّانُ عَبَّاسُ كُلُّ منْ

ب نَيْ أُو يَهُودِيُّ أُوجِيُّوسِيُّ وَقَالَ أَنُوالدِّرْدَا فِي الْمُرىدُيِّةِ الْمُسْرَالْمِيْدَانُ والشَّهُسُ يَعْنَى عِنَ اينُ جُرَّ بِيْجِ هَالِ أَحْدِنِي عَشْرُو أَنَّهُ آمَعَ جَايِرًا وضى الله عنه يَقُولُ عَزَّ وْفاَجِيْشَ نُوءِسْ يَدَةَ فَغُناهُ وعَاشَدِيدَا فَأَنَّوْ الْعَوْمُ وَيَامَتُنَا لَمْ يُرَمُنْ فُونُواْلُهُ الْعَنْيُرُ فَأَ كَأَنَامُنَّهُ نَصْفَ فَاخَذَا أُوعُسُدُةَ عَظْمًا مَرْعظامه فَدَرَّالِ كَتُعَتَّهُ صُرَّمًا عَدُاللّه نُ مُحَدَّ أَخْرَفا سُفْنُ عِنْ عُ سَّمْقُتْ عِارًا يَقُولُ بَعَثْنَا النِّيُّ صلى الله عليه وسلم تُلْخَيالَة وَلَا كنب وأمرُنا ٱلْوَعَندَة وَصُدُعبًا لَقُرَ لَهُ فَأَصابَناجُوعُ شَعديدُحيًّا كَاتِنالغَمَطَ فَسُمَى حَيْشَ الخَبط والَّيِّي التَّمْرُحُونَا يُقالُله العَنْمُ فَأكثنا شَهْرِوادَّهَنَّا لَوَذَكُهُ حَيَّى سَلَمَتْ أَحْسَامُنَا ۚ قَالَ فَأَخَسَدَ أَفُوعُسْدَةَ صَلَعًا من أَصْلاعه فَنَصَمَّهُ فَرَّالرَّا كُ تَعْنَسهُ وَكَانِ فِينَادَ هُدُلُ فَلَمَّا الشَّسَتَنَا لِلُوعُ تَعَرَلَكَ بَوَّا لُوثُمُ لَكَ بَوَّا لُرثمُ فَل أَبُوعُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال أُكُّلُ اجْرَاد حدِثْهَا ۚ أَوُالْوَلِيدِحـدَّثْنَاشُعْبَةُ عَنَّ إِن يَعْفُورِهَالْ سِمِّعَتَ ابْنَ أَبِي أُوفَى رضى الله عنه قَالَ غَرُونَامَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم سُمْعَ غَزَواتَ أُوسَنًّا كُنَّانًا كُلُ مَعَّةً لِلسَّارَادَ قال سُفَيْنُو لُءِنْ الى يَعْفُو رعن ابن أب أَوْفَى سَبْعَ غَزُواتِ مَا سُ حرنها ألوعاصم عن حَبْوَةَ بِنشَرَ هِحَال حدَّثني رَبِعَدُ بِنَ رَيْدَ الدَّمْسُتِيُّ فالدِّد بْنَ الواددير اللُّولَانَّ قال حدَّثني أَوْتُعْلَدَةَ النُّشَنُّ قَال أَنَّنُّ النَّيُّ صلى الله عليه وسلم نَقُلْتُ يار أَهْلِ الكِتَابِ فَنَا لَكُ فِي آيَيَةٍ مُ وِبِأَرْضِ صَبْداً صِبُدِيقَوْسِي وَأَصِبُدِيكَلِي الْمَعَلِمِ وِبَكْلِي الْدَي الْسِيعُة فقال الذيُّ صلى الله عليه وسلم أمَّا ماذَ كَرْتَ أَنْكَ بأرْض أهَّل كَابِ فَلا تَأ كُلُوا في ا نيَتِهم إلَّا الْ الْعَج يْرًا فَانْ لِمُتَعُدُوائِدًّا فَاغْسَاوُهِكَ أَوْكُلُوا وَأَمَّاهَاذَكَ إِنَّ أَيُّكُمْ مَارْضَ صَسْمُ فَاصِمْتَ وَقُوساتًا دَّ كَانَّهُ فَكُلُّهُ صِرْشًا الْكُنُّ بِزُالِهِمْ قالحدِّنْ يَزِيدُبُرُ أَفِيعُسِّدُ عَنْ سَلَّةَ بِنالا تُوع قاللًا أمْسَوْ اتَوْمَ فَتَحُوا خَمْرَ أَوْقَدُوا النَّرَانَ قال النيُّ صلى الله عليه وسلم علَّي مْأَاوْقَدْ تُمْ فذه النّرانَ قالوالْخُومَ . الْأَنْسِيَّة قالأَهْ رِيقُوامافياوا برُواْقُدُورَهافقامَ رَجُسلُ مِنَ القَوْمِ فَقَالُ نُهْرِيقُ مَافِيها الشَّميةعلى الأَبِيعة ومَنْ تَرَكَ مُنْعَمدًا لمهافقال النبي صلى الله عليه وسلمأ وذَاكَ ما سي

ر وانصاده نصراني أو رو میم رو میم پهودی او محوسی ٢ المُرى، هو بهذا الضبط فالتونشية وفيعض النسيز المعتمدة بأبدسا المري سكونالراء فالفالفية وهموالاي ومهالنووي وفى النهاية شعا للعصاح المرى بتشديد الراه والعامة تقفقه اه . وأُمَّرُ عَلَينا حدثنا و وقال أنوعوانة ۸ أنَّكُم ٩ أنَّكُ فقال التى صلى الله علىه وسلم . سقطت هذه الحاة

لغرأى ذروان عساكر

قواه فدفع اهمن هامش الفرع الذي سدنا ۷ بَلْدَحَ ٨ فَقُدُّمْ إَلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سُفْرةً ۾ اِلَّاماُذُ کُر . . . ١٣ الْفَدِّقُ ١٤ مُوتِّمًا ا ا فَذَ كُمْهَا العَدُوَّغَدًا وَلَيْسَ مَعَنَامُدًى أَفَنَذْ بَحُ بِالْفَصَبِ فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكَرَ الشَّمَا فَه عليه فَكُلْ لَيْسَ السَّنَّ والفَّافِرُ وَسَاحْبُرُكُمْ عَنْسَهُ أَمَّالَسَنَّ عَظْمُ وأَمَّالِظَفُرِفُ لَـ مَا خَبَشَة بِا ساكُمُ أَنَّهُ سُمَعَ عَبْدًا لَه يُحَدِّثُ عنَّ رسول القمصلي الله عليه وسلم أَنَّهُ لَنَّي زَّيْدَ نَ عُرُّ و بِن لم الوَّقُ فَقَدَّمَ إِلَيْهُ رسولُ الله صلى الله على غُرَةُ فيها لَئُمُ فَأَنَى أَنْ يَأْ كُلَ مِنْهَ أَنَّ فَالْ إِنِّي لا آكُلُ مَّا تَذْبِيَحُونَ عَلَى أَنْسابَكُمُ ولا آ قَوْلَ النِّي صلى الله عليه وسلم فَلْمَدُّ بِمُعْلَى أَسْم الله حد شما الأَشْوَدِينَ قَيْسِ عِسْ خُنْفَ بِنَ سُفِّينَ الْحَتَلَى قَالْ غَمَّيْنَا مَعَ رسول الله صلى الله عل للاةْفَلْسَدْ بَعُ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ نَذْ بَعُ حَتَّى صَلَّمْنَا مَأْتُمْرَالْتُمْمِينَ القَصَبِ والمَرْوَةُ والحَديد حَرَثُما تَحَدُّنُ أَي مَعَ ابَّ كُعْبِ بِي مُلِكُ يُغْبُرُ ابْ عُمَّرَ أَنَّ الْمُأْخَ

لَنَامُدًى فقالِ مِا أَنْهَرَ الدُّمَ وِذُ كِرَاسُرُ اللَّهَ فَكُنَّ لِيْسَ الظُّفُرَ والسَّرِّ أَمَّا القُّلُورُ فَسُدَى الْمَسَ وَرِهَة اللَّمَ أَةُ وَاللَّمَةُ \* هُرِثْها صَدَقَة أخررنا عَبْدَةُ عَنْ عُينَدا لله عسن فافع عن الزّلك شد \* وَهَالَ اللَّهُ مُدَّدُنَا اللَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ مَعَ رَجُلاً مِنَ الأَنْسار يُغْمرُ عَبْدَ الله عن الني صلى الله عليه أنَّ حاريَّةُ لَكَعْبِ بِهٰذَا صَرَتُهَا السَّمْعِلُ قال حسدُ ثَيْ مُلكُّ عَنْ فافع عَنْ رَبُّول منَ الأنَّ تسارعن مُعاذبن سَعداً وُسَعِد بِنِمُعاذِا حَسِبُرُهُ الْحِارِيَّةُ لَكُعْبِ بِنَمَاكُ كَانْتُرُنَّى غَمَّا بِسَلْع فأُمينَتْ أَمَّا مُهَافَأَ دُرَّتُهَا لى الله على موسله فقال كُلُوها بأكث لاُيذَكِّي بالسَّنَّ والعَظْم والمُّلُقُر صر شُهَا فَسِصَةُ حسدَ ثناسُفْنُ عنَّ أَسِم عن عَبالَهُ مَن وَاعَهُ عن وافع من خَديم قال قال النيّ لى الله عليه وسلم كُلُّ يَعْنَى مَا أَشْهِرَا لَدُّمَ إِلَّا السَّنَّ والنَّلْفُرَ مَا سُسُبُ ذَبِيحَة الأ عراب وتُحُوهُمْ الله المُعَدِّرُ وُسُدالله حدْشاأُسامَةُ سُ حَفْص الْمَدَفَّ عن هشام بن عُروقَعنْ أبه عن عادشةَ رضي الله لِمْ إِنْ قَوْمًا يَأْنُونَا بِالْبَسْمِ لِاَنْدُوى آَذُ كَرَاسْمُ اللَّهَ عَلَيْسِهُ أَمْ لَا فِقَال مَّوَاعَلَيْهِ ٱنَّمُ وَكُنُوهُ ۚ فَالَتْ وَكَانُوا حَدَيْقَ عَهْدَ بِاللَّكُفِّرِ وَابَعَهُ عَلَيْ عن الدّرَاوَرْدِي وَابَعَهُ أَوْخَال والمُّفَاوِئُ مِاسِيُّ ذَباعُ أَهْلِ الكَتابِ وَشُخُومِهامنْ أَهْلِ النَّرْبِ وَغَيْرِهُمْ وَقُولُهُ تَعَالَى البَّ كُمُ الطِّيبَاتُ ومَلَعامُ الَّذِينَ أُونُوا الْكَتَابَ قُلْكُمْ وطَعَلَمُكُمْ قُلْلُهُمْ وقال الزَّهْرِيُّ الأمَّن ية تصارى العَرب وإنْ سَمِعْتُ وُسَتِّى لَفَيْر اللهَ فَلا أَذَّ كُلُ وإنَّ مَّ تَسَمَّعُهُ فَقَدْ أَحَالُهُ الله وعَلَم كَفْرَهُم

فأمره مأكلها ع بشاة ء عَمانَةُ مِنْ رَفَاعَةً م أنكأه ا أسارى . كذا سوط في البوئشة بتشمد بدالساء وفي بعض النسم نصارى العرب و أَحَمُالَهُ إِنَّ

إبرهم لاباس كيعة الاقلف صرشا أيوالوك المصابيع وغسرهما بهمزة مَعَنامُنَّى فقال عُمَّالْمُ أَوْأَرُكُ مِالْمُرْزَادُمُ وذُ كَرَاسُمُ الله فَكُلُّ لَيْسَ السَّنَّ والظَّفُر وسأَحَدَثُكَ أمَّا وصلوحيم مفتوحة أمر من العالة نُّ فَعَظْمُ وَأَمَّا النَّفُورُ فَدَى الْحَيْشَةِ وَأَصَّنِانَمْتِ إِبِلُوعَتَمَ فَنَدَّمْ الْعَيْرَقَرِ ما وَرَجُلُ لِسَهْم رسول المعصلى القدعليه وسسلم إن اله ندالابل أوابد كأوابدالوسش فاذا عَلَيْكُمْ مْمَالَدَيُّ فَافْسَلُوابه مُكذا ٧ مُرْبَةً ٨ الْتَفَاعَ.ضط ٱيُجْزىمايْدْ بَحُانًا أَخْتَرَهُ قال نَدَمَّ ذَكَرَاللَّهُ ذَجُ البَقَرَةَ فَانْفَجَتْ شَدْيًا يُقَرُجاذَ والنَّفْرُ أَحَبُّ إِلَى َّاللَّبْعُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ قُلْثُ تَجْتَلْفُ الأَوْدَاجَ حَيَّى يَفَلَّمُ عَ النَّفَاعُ قَالَ الإِنَّالُ وَأَخْسِرَى الْعَ أَنَّالَ فَعَرَضَى وضبطه في المصابيع مالضم ترقال وحكر فمه آلكسائي عِنِ النَّهُ عِينَهُ وَلُ يَفْلَمُ مَادُونَ العَظْمِ مُهَّدَعُ حَنَّى مَكُونَ وَفَدَّ وَلَهُ اللَّهِ لَعَالَى وَادْهَال مُوسَى لَفُومه إِنَّ اللَّهِ عن بعض العرب الكسر أفاده القسطلاني بِأَمْرُ كُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةُ وَقَالَ قَنْ بَحُوهاوما كَادُوا يَفْعَانُونَ وَقَالَسَعِيدُ عن ابن عَاس الدَّحَكَادُ في هِ لَاأَشَّافُ ، فَأَخَّرَنَى َ لَمَانَى وَاللَّبَـٰةِ ۚ وَقَالَ ابْنُجُرَ وَابْنَعَبَّاسِ وَانَصَّ إِذَا فَلَلْتَ عَالَمُأْسَ صَ ١١ نَفَرَةً إِلَى فَذَ تَعَدُها ستشاسُفْنُ عنْ هُشَامِن عُرُّوهَ قال أخبرتنى فاطمَهُ بِنْتُ النُّسْدَرِاحْرَاتَى عنْ أَسْمَامِنْتُ أَي بَكّر س ۱۲ حدثناهشام ۱۴۰ حدثني

فَا كَلْنَاهُ حَلَّاتُهَا فَتُنِيَّدُهُ حَدْثنابَر بِرَعِنْ هشامِعنْ فاطِعَة بْنْسَالْشْدْرْانْ أَسْمامِينْ أيبَبَكْرِ فالسّ

 مائكُرومُن النُشـــةوالمَسْــورةوالْحِثْمَة صرتما أنوالوليد-دانناشْعْــةُــينْ ابِزَيْدَهَال دَخَلْتُمْ عَاْنَس عَلَى الْسَكَمِن أَوُّ بِفَرَّآى غَلْمَانَّا أَوْفَيْمَانَا مَسُوادَ لمِنَهُ إِنْ تُصْرَبُهِ مَهُ أَوْغَارُهِ الْقَدْلِ صِرْتُهَا جَةٌ رِهُ وَبِهَ أَلَمُّا رَأَوُ الرَّيُّ مَنْ نَفَرَ قُو اعَبْها وقال ابنُ عُمَرَهُ فَعَلَ هٰذا إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنْ قَعَلَ هٰذَا \* تَاتَعُهُ المَّنْ مُنْ مُنْ مُنَّمَةً كُور مُما المُهْالُ عَن سَعِيد عن المُخَرَّلَ فَي النَّاعِلِيه وسلمَنْ مُثَّلَ بِالْمَيْوان وَقَالَ عَدَى عَنْ سَعيدعن ابن عَبَّاس عِن النبي على الله عليه وسلم حدثنا عَبَّاح مرنى عَدَى مُنْ مَاتِ هَال مَعْمُ عُسْدَاللَّهِ مِنْ مَرْ يِدَعِنِ النِّي م - الدَّجَاج حد شا يَعْنِي حدَّ شاوَكِ عَنْ سُفَيْنَ عَنْ أَوْبَ كِي مُوسِّى يَعْنَى الأَشْعَرِكَ رَضِي الله عنسه قال رَأَيْتُ النيَّ قال كُنَّاعْنَدَ أيمُوسُي الأَشْعَرَى ؛ كَانَ سِّنناو سَنَّ هٰذا اللِّي منْ رَّمِ إِخَاءُفَأَ يَ لَطعام في ملمُدَحاجوفي ل ادْنُ فَقَدَّرًا مُّنُ رسولَ الله صلى الله علمه وسلمَ أَكُلُمنُ فال إِنْ رَأَيْنُهُ أَكُلُ شَيْأَقَفَدُ رُبُّ فَلَقْتُ أَنْ لا آكُلُهُ فَعَال ادْنُأُ خُسَرُكَ أُوالُحَدَّثُكُ إِنَّ أَنْدُ الذي انُوهْوَ يَقْسَمُ نَعَمَا مِنْ نَسَمَ الصَّدَقَةَ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ 

الم ناسي و وكان منتاه سنه هذا النسمزاليني بأبدسا وفي اعراب هذه الجألة ومعناها اصبطراب أطاله القسطلاني ثم قال دفي آشو كناب التوحيد عن زهدم قال كانسنهذا الميمن حرم و بين الاشبيعربين ودوإناء وهذهالر والههي المعتمدة كافاله في الفتر الم

 أَذْنَا أُخِرِكَا وَأُحَدْثَكَ
 أَخْرَكَ . كذامنبط
 الفرع الذي بيسدنا بالتحقيف والتشديد تبعا للبرنينية

> آتس ۱۲ رسنول الله

۱۳ عُرِّالْدُرَى، كَذَاصِهِ عُرِّ بِالْوِحِهِينِ فِي الدونسة ا عَنْ اللهِ ٢ وَعَنْ الْوَهِ ٣ الْمُولِيَّةِ ٤ عَنْ الرَّهِرِيِّةِ ٥ مِنْدُنْهُ

بِلُ الله صلى الله عليه وسلرَ عَسَهُ فَوَالله لَنُّ تَعَقَّلْنَا رسولَ الله صلى الله عليه وسل عَسنَهُ لا نُقْلِ أَشَا فَرَسَعَهُ فقال إنَّا لِلَهُ هُوَجَلَكُمُ إِنَّى والله إنْشاءَ اللهُ لاَ أَحْلَفُ عَلَى تَعَنْ فَأَرَى غَسْرَها خَسْرًامَهُ الْإِلَّا تَنْتُ الَّذِي هُزَ مس مُدُوم اللَّيل صرتها الْهَدَّة حدَّث المُقْنُ حدَّث اهمامُع وفاطمة أَمْمَاءَقَالَتْ غَيْرْنَاقَرَسَاعلَى عَهْدرسول اللهصلى الله عليه وسلم فأكَّلنَّاهُ حدثنا مُستَدَّددشاتًا زَيْدَ عَنْ عَنْرُونِ دِينَارِ عَنْ تُحَدَّدِنِ عَلَى عَنْ جَارِينِ عَبْدَا قَصَوْمَى الله عَهِمَ قَال مَهَى الني سارَوْمَ خَيْرَعَنْ نُخُوم الخُر ورَحْصَ فى نُحُوم الخَيْل ما ســُ نُحُوم الْخُر الأَنْسَةُ فَمَعَنْ بدَقَّةُ أُحْرِنَا عَبْدَةً عَنْ عُبِيدًا لله عن سالم وافع عن ابن عُرَرضي الله عنهما نَهِي الني صلى الله عليه وسلم عن خُوم الخُرالاَ هلية وَمَ خَدَرَ عد شا مُسَدَّدُ « تابَعُهُ إِنَّ الْمِبْ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ الله عَنْ عَبْدا قِهُ وَاخْسَن ا بْنَ مُحَسَّد ن عَلَى عَنْ أَبِهِما عَنْ عَلَى رضى الله عنهم والنَّمَى رسولُ الله على الله عليه وسلوعن المُنْعَمَّ عامَخَ سْمَرُولُومُ حُرُ الأنَّسَنَّة حرشا سُلَمْنُنُ ڡڐۺٵؘڿۘ۠ٲۮؿ۠ۼۜڔۅؿ*ڹڿٛڿ*ۘڐڹۼڸٙؿڹڟڸٷڶڔۺؙۼڷڶۺڰٵڶۻۜؽٳڶڹۑؖڞڸٳڟڡۼڸؠۅڛڶۄۜۄۜۧڂۜ عن الموم الخُر ورَحَّسَ في أُرُوم الدِّل حد شما مُستَدَّحد شايَعْي عن شُعْبَة قال حد ثني عَديَّعن البَرَاهوا مِنْ أَيْ أَوْفَى رضي الله عنهم قالانهَ في النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنَّ لَكُوم الْخُرُ هز شاا سُعنَى أخدونا يَعْفُوبُسُ الْرَهِيمَ حدثنا أبي عن صالح عن الرئيسهاب أنَّ أبا إدْدِ بسَ أخبرُ أنْ أَلَقَلَهُ قال حَرَّ رسولُ الله صلى المعلمه وسلم خُمُومًا لَمُراكَعُكُ ﴿ تَابَعُهُ الرُّسِدُّ وعُمَدُّلُ عِنَا بَشَهَابٍ ﴿ وَقَالُمُكُّ وَمُمَّدُّ والماجُّشُونُ ونُونُسُ وابْرُ إِسُّمْنَ عن الزُّهْرِيّ نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ كُلِّ ذي فاب مِنَ السِّبَاعِ عرشًا مُحَدُّ بُنَسَلاماً خبرناعَبُدالوَهَابِ النَّقَقِيُّ عَنْ أَوْبَعَنْ يُحَدِّعَنْ أَنِّسِ بِمِلكَ رضى الله عنه أنّ

بالقيسا مفقال أكأت الجب شرحا موساعفقال أكأت الحدثم صرشها عَلَى نُعَدالله حدثناسُفْنُ لِمِنَهِى عَنْ خُرِالْآهَلَةِ فَصَالَ قَدْ كَانَ بِثُولَ ذَالَةُ الْمُكَمُّ نُعُرُو (٢) وذاك الصر اس عباس وفرآ فل لا أحد فيما أو حد الما يحرما ما عَيْدًا لَهُ مِنْ وُسُفَ أَحْسِرِ فَامْلَكُ عِن ابن شَهَابِ عِنْ أَفِي أَدْرِ بِمَر الْقَوْلِاتِّ عِنْ أَيْ مُعْلَمْهَوْمَى الله عنه انْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَّكَى عَنْ ٱ كُل كُل ذى السمعَ ةَوالمَاجِشُونُ عِنِ الزُّهْرِي مَاسِسُ سرضى الله عنهما أخبره أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه اقالُوا إِنَّامَيْتَ أَهُ قَال إِنَّاكُمْ أَكُلُها حدثنا خَطَّابُ ثُعُمُّنَ ثنائحةً رُنْ حُدِيَّ أَوْ المِن مِعْلانَ وَالسَّمِعْتُ سَعِدَنَ حُبَرُ فالسَّمَعْتُ ابنَ عَبَّا سرض الله عهما دَّدُّ عَنْ عَبْدالْوَاحد حد شائم الدَّهُ مِنُ الفَعْفاع عن أبِي زُرْعَةَ نِ عَسْرو مِن جَرِيعَنْ أب هُر مُرَّهَ فَال لرِمامنْ مَّكْلُوم يُكْلَمُ فِي الله إِلاَّ جِا ۚ وَمَّ القِيامَة وَكَلُّ هُ يَدْهَى الْأَوْنُ وَلَو صر شيا نجَدُنُ المَلَاه حددُ شا أَنْوأُسامَدة عنْ بُرُ "دعنْ أَبِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى به وسهلهٔ قال مَدَّــ لُ جَلِّيسِ الصَّالحِ والسَّوْءَ كَنَامِلِ المسْكُونَافِحُ الْكِيرِ خَهَارُ السُّكُ إِمَّا أَنْ يُحْذَلَكُ وإمَّا أَنْ تَمْنَاعَ مِنْهُ وإمَّا أَنْ تَحَدَّمنْــهُ ريحَاطَسَةٌ ونافخ الكبر إمَّا أَنْ يُحْرَقَ الأَرْنَب صر ثنا أَبُوالْوَليد حدَّثنا شُعْبَةُ عن هشام بن يْدِيالِكُ وإِمَّا أَنْ نَجِ دَرِيحًا خَدِيثَةٌ مَا سُ زَيْدِعنْ أَنْسِ رضى الله عنه قال أَنْهَبْناأَ زُنْبًا وتَحْنُ بِحَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَى القَوْمُ فَلَغَبُوا فَأَخَد نُهُ الْحَبْثُ فَيْتُ لَبَحَهَافَبَعَثَ وَركَحُمْ أَوْهَالَ مِغَدِّدَمْ الله الذي صلى الله عليمه وس

ا فَكَفَتْتُ ؟ فَكَّ ا حَمَّا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ال يسي يسي ١ السود ٢ السود شس س ٣ شاء ٤ القوم

أ الصُّ مرشأ مُوسى بُن الهميل حدَّثناعت ألعَز بز بنُمُسْل حدّثناعتدُ الله بنُدينا ورشا عَبْدُ الله بُ مُسْلَمَةً عَنْ مُلك عن ابنشهاب عنْ أبي أُمامَةَ بنسَهْل عَنْ عَبْدالله بن عَبَّاس وضع ماعنْ خالدىن الوَلسداَّ تُهُ دَخَـلَ مَعَ رَسولِ الله صلى الله عليه وس فَأَهُّوكَ إِلَيْهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَيده فقال بعُضُّ النَّسْوَة أُخْرُ وارسولَ الله صلى الله عليه وس عَهَارُ رُدَّانٌ مَا كُلَ فِقَالُواهُوصَتُ مارسولَ الله فَرَ فَسَعِ مُدَفَقَلُتُ أَحَرَا هُو مَارسولَ الله فقال لاولُكِ فَمَ مُدَّنَّ إِلْرْضِ قَوْمِي فَأَحِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالَدُفَاحِيَّرَ ذُبُّهُ فَا كُلْتُهُ ورسولُ الله صلى الله على إذا وقَعَن المَقْآرةُ في السّمن الجامدة والذّائب صر شما الحَسْديُّ حدّثنا سُفْنُ حدّثنا قال أخمرنى عُسَدُ الله نُ عَبْد الله من عُسْمَ أَنْهُ مَعَ النَّ عَمَّا سِ عُسَدَّتُهُ عَرْ مُعَمِونَة الْ فَأَرْ وَوَعَتْ بْنِ فَمَا نَتْ فُلُسُنَلَ النيُّ صلى الله عليه وسلاعنها فقال أَلْفُوها وماحُّولَها وُكُلُو وُقِيلَ للسُّفُانَ فانّ مَعْبَهُ يُحدِّثُهُ عن الزُّهْرِيُّ عن سَعيد بن الْسَيُّب عنْ أي هُر يَوْقَال ماسَعَتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ إِلَّا عن عسدا لله عو ان عَاس عَنْ مَهُ وَنَقَعَ وَالني صلى الله عليه وسلم ولَقَدْ سَمِعْتُهُ منهُ مرادًا حد شل عَدانُ أخسرنا عَبُدُ الله عن وُنُسَ عنِ الزُّهْرِي عن الدَّابَّةَ مَهُونُ في الزَّبْتِ والسَّمْنِ وهُوَ حامدًا وَغَيْرُ عامدالفَأْرَهَ أوْغَرها هال مَلَغَنا أنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسداراً حَرَيفاً رَمّا نَتْ فَ سَمْن فَأَ مَرِيمَا فَسُر بَ منها فَطُرحَ ثُمُّ أَكلَ ـ ديث عُبَيْد الله بن عَبْد الله صرفتها عَبْد مُالعَز بِرْ بنُ عَبْد الله حـ قد ثنا مُلكُّ عن ابن شهاب عنْ عُسَّدَالله نِ عَبْدَالله عن ان عَبَّاس عنَّ مَنْهُ وَنَهَ رَضي الله عَهُهِ مِقَالَتَّ سُّلَ النيُّ صلى الله عليه وس فَأَرْهَ سَقَطَتْ فِي مَنْ فَقَالَ ٱلْقُوهِ الوماحَوْلِهَا وَكُلُوهُ بِالسِّبِ الْوَسُّمُ وَالسَّورَة عِد شَا عُيْدُ الله سُرُهُ وسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سالم عن اسْ عُرَاللهُ كَرَهَ أَنْ مُعْلَمَ الصُّورَةُ وَال اسْ عُرَجَى النَّيْ صلى الله علىموسا أَنْ نُضْرَبَ \* تَابِعَهُ تُنْسِهُ حَدْسُا العَنْقِزَى عَنْ حَنْظَةَ وَقَالَ نُضْرَ لُ السُّورَةُ عَرْشَا أَهُ مام بن ذَيْدعنْ أنَس فالدّخَلْتُ على النيّ صلى الله عليه وسلم أخلى تُحسَّكُهُ وَهُوَفِ مْرِيدَةُ فَرَأَيْتُ مُيسَمُ الْمُحْسَنِيُّهُ قال فَآدَانِهَا بِأَسِيُّ إِذَا أَصَابَ فَكُومُ غَنْمَ عُفَدَّتِمَ

براهم أشحابهم م أنو كل مديث وانع عن الني صلى الله عليه وم بَاهُ مُّوْدَ يَعَرُمَنْ أَوَاتل القَوْمِ وَمَ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلُ فَرَماهُ رَجُلُ سَمْم خَيْسَهُ الله فقال إنْ لْلاحَهُمْ فَهُوَجَا لُوُّ خَلَ رَافِع عَنِ النِّي صلى الله عليه وسلم ح خَفَسَهُ فَالَ ثُمَ قَالَ إِنْ لَهَا أُوَا بِدَكَّا وَإِنْ الْوَنْسُ فَاغَلَّكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا به هَٰكَذا تَنكُونُ فِي ٱلْغَاذِي والاَسْفادِفَةُرمُدُانْ نَذَا يَحَ فَلاتَسكُونُ مُدّى قال اَدَنْ مَانَهَرَا وَأَخْرَ الدَّمَوذُ كرَاسُمُ اللّه فَكُلْ غُرَّالِسْنَ وَالظَّفُرُوَانَّ السَّنَّ عَفْمُ وَالظُّفُرَمُدَى الْمَيْشَة مَا سُلُّكُ أَكُوالْمُشْطَرِ لَقُوله تعالى التَّب ارَزَقْنا كُمْوَاشِكُرُ وا فله إِنْ كُنْتُمْ إِنَّاهُ تَقْيُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُنّ النُّمُ اقدعليه وقَدْفُصْلَ لَتَكُمْ ما حُرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّاماا صْفُارِرُثُمْ اللَّهِ وإِنْ كَشَرَالَيُصَأُونَ بأَ هُوا تَهمْ مِغَدّ

م الظُمُّ . هُكذاهناها الظفرساكنة فيالمونشة ءِ المُغَانَمُ ه من أَوَائل العمدة وفي بعضها أوابل بالباءالوحدة تبعالليوننية وفي سضهاابل r وأرادً v امْ ماأنهر الدماؤنين ١٢ بابُاذَا أَكُلَ الْمُشْطَرُّ لَقُول الله تعالى إِنْ الْمَأْكُلُوا الا آمَّةُ إِلَى أُودِمًا مَسْفُومًا

أولم خنزير. هذه الزواية عزّ ح لها في اليونينية بعد رسيم وفي غيرهامن

## مه (بسم الله الرحن الرحم ألك كتاب الاصناي )

بَيْنَالنَّاس صرتْنَا مُعاذِّبُنَّ فَضَالَةَ حَدَّثناهشامُّعنْ يَحْلِّي عَنْ بَصِّي قال صَعِبها باست الأفعية المسافر والنساء حدثنا رَّجْن بِنِ الشَّمِ عِنْ أَسِهِ عِنْ عَاتَشَةَ رَضَى الله عَنْهَا ۚ أَنَّ النَّسِيَّ صَلَّى الله عَل احَنْتْ بِسَرِفَ قَيْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَةَ وَهِي تَبْكَى فقال مالكَ أَتَفَسْتَ هَالَتْ نَـَعْ ۚ هَال إِنَّ هٰذا أَحْرُ كَتَيَهُ اللهُ بِرَأَنْ لا تَطُوفِ والبَيْتِ فَكَأْكُنَّا عِنْ أَنْسِتُ بِلَمْ مِ فَرَفَقُلْتُ مَاهْذَا وَالْوَافَعْي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أزَّ وَاجِهِ بِالنَّفَرِ تُومَ الْغَثْرِ صَرَتُهَا صَدَقَةُ أَسَدِهَا ابْ عُلَسَّةَ عَنْ أَوِّبَ عَنِ ابْسِيرِ بِنَ عَنْ أَنَس بِيعْلِك فال فال النبيّ

1 الدقولة فالمالقة عَفُورُ وَ رَحِيمُ اللهُ عَلَمُورُ وَ اللهُ عَلَمُورُ وَ اللهُ عَلَمُورُ وَ اللهُ عَلَمُ وَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

الله عليه وسلم تُومَّ التَّحْرَمَنُ كانَاذَ بَحَ قَبْلُ الصَّلاةَ فَلْشُعْدُ فِقامَرَ حُلُّ فِقَال الرسولَ الله مَنْ قال الأَفْتَى بَوْمَ النَّهْــر عد ثنا نُحَـــُـدُنْ... عَنْ مُحَدِّدِ عِنِ إِنِ أَلِي مَكْرَةً عَنْ أَلِي مَكْرَةً رَضَى الله عنه عن عليه وسلم فال الزيمانُ فَداسْتَد ارَكَهُ مُنْتَهُ يَوْمَ خَ بَّي ظَنَنَّا أَنَّ سُبِّمِه بِغَرْاسُمه عَلَ ٱلنِّسَ ذَا الْحَدَّ قُلْنَا بَكَي عَالَ أَيُّ بَلَدَهذا قُلْنااللَّهُ ورسولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَّتَ حَيْ طَنَنَا أَنَّهُ سُيِّعِه بِغَسْرًا مُهِ قال النِّسَ البَلْدَةَقُلْنابِكَي قال فَأَيُّ وُمِهٰد م بغَسَرًا مُم قَالَ الْيُشَرَوْمَ الشَّرِقُلْنَا بَلَى قَالَ فَانْ ا قُلْنَااللهُ ورسولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَّتَ. دماً تُكُم وأَمُوالَكُمْ فَالْيُحِسُّدُ وَأَحْسِبُ فَالْ وأَعْرِ اضَكُمْ عَلَيْكُمْ وَامْ كُوْمَة يُومَكُمْ هذا في بَلَد كُم هدا بَعْضِ أَلَالِيبَيْغِ الشَّاهِئُ الغَايِّبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ َا الأَضْيَ والْمُصَّرَ مالْصَلَى حَمِر شَهَا مُحَدَّدُنُهُ إِي مَكَرَّ الْمُقَدَّقِي عَدْشَاخِالدُنُ الحَرث حسد شاعَمَدُ الله عنْ حَدَّثْنَا الَّيْنُ عَنْ كَثِيرِ مِن فَرْفَدَعَنْ فَعِمْ أَنَّ امِنَ ثُمَّرَ رضى الله عنهما أخْبَرُهُ عليه وسليَدْ نَحُ ويُنْصُرُ بِالْمُسَلِّى عَاسٍ يُسَمِنُونَ عَرِيْهَا أَدُمْنُ أَني إِناسَ حَدَّثنا شُعْبَة

ا المواقع و الم

مَنْدَ بَحَ تَحَدِّهُ غَــْدِهِ وأعانَرَجُــلُ ابِنَّ عُسَرَفِ ۗ ذَنْتُهُ وأَمَّ

فاكث دَجَلَ عَلَى رسول الله ص

عَنْ أَوْ بَعِنْ أَلِي فَلَا مُهَّعَنْ أَنَى أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسم إنَّ كَفَأَ

لى الله علىه وسيلم أعُطاهُ عَنَمًا يَقْسُمُها عَلَى صَحابَسه فَعَمَامًا فَهَمَّ عَنُودٌ نَّعِمنَ الْمَعْزِولَـنْ تَخْزَى عَنْ أَحَدَبِعْ سَلَلَهُ صِرْتُمَا مُسَدَّدُ حَدَثنا خَالُـبْنَعْب م عن المراء ن عاد ر لَى الصَّلاهُ فَاعًا لَذَّ تَحُلِنَفُسه ومَّنْ ذَيَّحَ يَعْدُ الصَّلاهُ فَقَدَّمَ البعه عبيسدة عن الشعبي والرهبيم والبعه وكد ٣ ولا تُعْلِمُ إِنْ حُدثني مَّى وَقَالَ عَاصَرُ وَدَاوُدُعَنِ الشَّعْنَ عَنْسِدى عَنَاقُ لَـنَن وَقَالَ ذُسَّدُونَرَاضُ عَنِ الشَّمْيَ عَ المُ الْدِلْهِ ا قَالَ النَّسَ عَسْدَى إِلَّا حَذَعَةُ قَالَ شُعْمَةً لى الله عليمه وسلم و قال عَنانُ حَذَعَةُ عام

> الرائض عن المعن عالم لى الله عليه موسلم بسَرِفَ والنَّاأَ بِي فقال مالَّكَ أَنَفَ من فُلُتُ نَمْمُ قال هٰنا

ماتْبِدَأُمْنَ يَوْمِناهُذَا أَنْ نُصَالَى ثُمُّ مُرْجِعَ فَنَصْرَ فَكَ فَعَلَ هٰذَا فَقَدْ أَصابَ سُنَّمَنا هُو مُو اللَّهِ مُلَّا مَدُ لا لَهُ مَنَّ النُّسُكُ فَي شَيَّ فَقَالَ أَوْ رُدْتَهَارِ سِولَ اللَّهَ ذَبَّ فُ تُولَ أَنْ أُصَلَّى مَنْذَبَّ قَلْلَ الصَّلاة أعادَ. حد شما عَلُّ نُعَيدا قِله حدَّ شااسمُعيلُ نُ ايْنِ هِمَ عَنْ أَيُّو بَعَنْ مُحَدَّد عَنْ أَنَم حسرانه فَكَا تُنَالني صلى الله علمه وسلى عَذَرُهُ وعنسلى حَذَعَةُ خَسْرُم. بشأتَ فَرَحْمَ لَهُ الد لى اقه عليه وسيار تومالهم فقال من دعوف أن يصل فليعد مكاتم صَفْح الذَّبِعَة حدثمًا عَبَّاجُنُ منْهال حدَّثناهَمَّامُ عنْ قَنادَةَ حدثنا أَنَّسُ رضى الله عنه أنّ النيَّ م الشُّدِيعُنْدَالَدُ بِحَ حَدِثُهَا فَتَنْيَنُ حَدِثْنَا أَنُوعَوَانَةَعَ فَتَالَدَّعَنْ أَنَسَ قَال تَعَمَّى النبيُّ صلى الله عل دموسَيِّي وَكَسَرُو وَلَفَعَ رَسْلَهُ عِلَى صَفَاحِهِما لَمَاسَ صرشا أحدَن عُبَدا حيرناعتد الها احرناله معيل عن الشَّعي

ا ارتمال ۲ مانداً استرف ع ود كرهنه ع اللغت و فال ۲ تنصرف به هنا ۸ تسكسه به هنا ۸ تسكسه به هنا ۸ تسكسه من دُلكَ كذا بالضباين في اليونينية

الم تسفيقها وال القامى عباش يقال بالسب من والماد وهو بالمساد كرد والماد كرد والماد كرد والماد كرد والماد و

ه فألواهذا

7 أخى أفاتسادة معوامه أخوتناد وهوابن الممن القدرة وهوابن الممن القدرة من الموابد المامي الموابد المامي الموابد المامي الموابد المامي الموابد المامية من الموابد المامية من الموابد ال

١٠ مِنْ تُتَكِيمُ

١١ شَهِدْتُ العِبِدَمَعَ

۱۲ و کان

منَّا صر شَهَا عَلَى تُن عَدُ الله حدَّثُ اللهُ فَن قال عَدَّرُو أَخْرِي عَطَاهُم عَجَارِ سُ عَدُ الله وضي الله عنهما حدثنا الشميل فالحدثني سلمين عن يحثى بن سعيدعن الفسم أنَّا بنَ حَبَّابٍ أخررانه سَمَ السَّعيد يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ عَا ثَبًّا فَقَدَمَ فَقَدَّمَ لَلَّهِ عَلَيْهِ كَالْ وهٰذامنْ خَمْ يَحَايانا فقال أُنوُّ ووُلا أَذُوفُهُ فال مُقَدِّثُ نَفَ حُدُ حَدًى حَيَّ آنَى أَحْنَ أَنافَتاذَة وكان أَحَادُلُمْه وكان مَدَّر ثَافَذَ كُرُثُ ذُكَّتُهُ فقال إنَّهُ قَدْحَدَثَ تَعْمَلُذَ أمرُ حدثنا أبوعاصم عن يرب إب عُسَّدعن سَلَّة بن الأكوع فالقال النيُّ صلى المعليه وسلمنْ تَعْيَىمْنُكُمْ قَالِيُسْتَعَنَّ بَعْدُ مَالِنَهُ وَفَي يَشْمُهُمْ مَنْ فَهُمَّا كَانَ الْعَامُ الْفُيْلُ فَالُوا بِارسولَ الله مَقْعَلُ كَافَعَ عامَ الماضي قال كُلُواواً مْمُ واوادَّنُو وافَانْ ذُلكَ العامَ كان بالنَّاس حَهَّدُ فارَدْتُ أَنْ تُعيدُوا فيها ؙڝؗۜۼڹ۫سؙڵؠٚڛؘؘۼۛڽ۫ؽڠڸۣؠڹڛؘۼۑڋۼڽ۫ۼۺۯ؋ۜؠڹ۫ٮٚۼؠ۠ۮٳڔؖۻؙۼؽٵڡٞۺۿؘ رضى الله عنها قالتَ الصَّحِيةُ كُنَّا تَعَلَّم مِنْهُ فَنَقَدَمُهِم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمَدينَة فقال لا تَأْكُو إلْا مُلْنَةَ ٱلْأَمِولَيْسَتْ بِعَرْجَةِ وَلَكُنْ أَرَادَأَنْ بُلْمَ مِنْهُ وَلَقَهُ أَعْلَمُ صَرْتُهَا حَبَّانُ ثُنُمُوسَى أخبرنا عَبْدُ الله قال أخير في أوسُ عن الزُّهري قال حدَّثن أو عُسِّد مؤلَّ ابن أزْهَرَ أَنَّهُ مَدَ العدد وَمُ الاَضْحَى مَع عُسَر بن الخَطَّاب رضي الله عنه فَصَلَّى قَيْلَ الخُعلْيةَ مُحْضَلَ النَّاسَ فقال الرَّبُّ النَّاسُ إِنَّ دسولَ الله حليه

سُكُمُ هَالَ أَوْعَيِدَ مُ مَّدِدُ مُعَ عَمَّنَ مَنَ عَقَانَ فَكَانَ ذَكَ وَمَا لِجُعَةَ فَسَلَّى قَبْلَ الْمُسْبَةَ مُ خَطَفَ فقال

وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ رَجْعَ فَقَسِدٌ أَذَنْتُهُ ۚ قَالَ الْمُعَسِّدُ مُشَّهِدُتُهُ مَعَ عَلَى بِنَا إِعطالِي فَسَلَّ قَسْلَ الْطُلِّية

خَطَّبَ الْنَاسَ فَقَالَ اِلدَّرِسِ لَ القَصِلَ القَعلِيه وَسِلَهُمَا كُمُّ انْ قَا كُولُوا لُومُ نُكِيكُمْ فَوْقَ لَكُ وعَنْ مَعْدِينِ مَعْدِينِ النَّعْرِينِ عَنْ الْمِعْدِينِ عَنْ الْمِعْدِينَ فَلَا مَعْ عَبْدِ الْمِعْدِينِ النَّعْرِينِ النَّعْرِينِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَبْدِينَ اللَّهِ مِنْ عَبْدِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللللْمُ الللِلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلِ الللْمُعِلِي اللْمُؤْمِلُولُول

الزَّهْرِيَّ أَخْرِنِي سَعِيدُ مُنَّ المُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمَعَ أَ بِالْهَرِّ مِنَّ رضى الله عنه أنَّ وسولَ الله صلى الله الَّذي هَدَاكَ الفَطْرَة وَلَوْ أَخَذَّ الخَرْغَوَثْ أَمَّنَّكُ \* تانَعَهُ مَعَرُ واسْ الهاد وعُمَّل سُرن مُروالْ إ ولِ الله صلى الله عليسه وسلم حَديثًا لا يُحَدَّثُكُمْ به غَدْي قال مِنْ أَشُراطِ السَّاحَةَ أَنْ يَظْهَرَ حرشما أشحَدُبنُ صلحِ حسدَثنا ابنُ وهَبِ فالمأخسبر فيهُونُسُ عنِ ابنِ شهابِ قال سَمِعْتُ أباسَكَةَ بنَ والدائن ما وأحسوق مَثْللَا يُن إِي بَكْرِين عَبْد الرَّوْنِينِ الْحِينِ يَعْسَام أَنَّ الْبَكْر كَان يُحَدُّنّ

ا حداثت ؟ حق يقر المراقة المر

وإنائل أَكْفَتُهَا . بِفَهِ الهِ وزَهْ في الفرعواصله وفيغدهما كفتها تكسرها اه رىاى و تراى وعلى الدّلاني كسرالهمزة إنمامكون عندالداءة كاهومعاوم صلى الله عليه وسلمسكل ۽ وهُوَشَرا**ُ** 

لى الله عليه وسلم عن البنَّع فقال كُلُّ شَرَاب أَسْكَرَ فَهُوَحَوامُ حدَّثْهُ يُّلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسامين البِيَّم وهُو تَبِينْ ذَالمَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ البَّسِنِ يَشْرَ بُوَيُهُ فعَالَ رس رسولَ الله صدلى الله علمه وسلمة اللاَنْتُسَدُّوا في الَّدَّأَ ولا في الْمَرْفَت وكان أَنْهُو رَرَّدُ يُكْفَى مَعَها المَّنْ والنَّفَ رَ مَا سُتُ مَاجاءً فِي أَنَّ التَّهُ رَمَا خَامَرَ العَدَالَ مِنَ الشَّرَابِ حَدَّثُمَّا أَحْدَدُنُ أَيْرَ جَ .. تشنايَعْي عنْ أبي حَيَّانَ التَّهِي عن الشَّعْي عن ابن عُسَرَوضي الله عنه حما قال خَطَبَ عُسَرُ ع لَي منْهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهُ وَتَدَرَّلَ تَحْرِيمُ اللَّهْ وهْيَ مَنْ خَسَّهُ أَشِّياً العنب والتَّر والنَّطة والشَّعروالعَّسَلوا: إَشْرُما خَاصَّ العَقْلَ وثَلَثُ وَدَتْ أَنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أيفار فْناحةً بَعْهَا لَيْنَا عَهْدًا الْحَدُّوالْكَلالَةُ وَإِوْابُمنْ أَوْابِ الرَّبَا وَالْفَلْتُ وَأَوْجَرُو فَنَثَى يُصْتَعُ والسَّنَّدُمنَ الرُّزْهَالنَّالَةَ لِمَ مَكُنْ عَلَى عَهْدالني صلى الله عليه وسلم أوهال عَلَى عَهْد عُسَرَ ، وقال حَبَّاجُ عن حَبَّاد عنْ أَن حَيَّانَ مَكَانَ العَنَبِ الزَّبِينِّ عَرَشًا حَفْضُ بِنُ ثُمَّ رَحَدْثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْد الله من أى السَّفَر عن الشَّعْيَ عن الأحْرَعْنُ عُسَرَقال التَّرُ يُصْنَعُ مِنْ خَسَة مِنَ الزَّبِبِ والتَّمْرِ والخَنطَة والشَّعر والعَسَل تُعَلَّى الخَدَّو يُسَمِّيه بِغَــيْرَاسْمه ، وقال هشامُنُ جَــَّار حدَّثناصَـــدَقَهُنُ الدحدة ثناعَ الرَّحْن ثُايِّز مَن جابرحمة ثناعَطيَّةُ ثُنَ قَيْسِ المَكلاَيُّ حدثناعَ فُدُالَّ حَن ثُ غَمْ لاَشْعَرِثْ قال حدثن ٱلوَعام ما وَالْوَملَ الأَشْعَرِكُ والله ما كَذَبَىٰ سَمَعَ النبيَّ صدلى الله عليه وسسلم يَقُولُ ، نَنَّنُ أَتَى الْوَامُيسَ حَقَّونَ الشِّرِ والمَّرِيزُوا نَشْرَ والمَعازِفَ وَلَيَـ زُلَنَ الْوَامُ لِل بَنْبِ عَلَم يَرُوتُ رىساركة لَهُمْ مَا تَهِمْ يَعْنَى الْفَقَرَ لَاحَة فَيَقُولُوا ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدَّافَيْدَمْ مُ اللهُ و يَضَعُ العَمْ و عَسْخُ سسُ الانشاذ في الأوْعسة والتَّوْر حراثنا فَمَّلْهَ سَدِ حدثنا يَعْفُوبُ بِنُ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ أَبِ حازم قال سَمَعْتُ سَمِّلًا يَقُولُ أَتَى أَوْأُسَد السَّاعديُّ قَدَعا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ف عُرُسِيهِ فَكَانَتُ أَمْراً أَيُّادِمَهُمْ وهُيَ العَرُوسُ قَالَ أَنَدُرُ وتَعاسَةَ تُتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنفَقتُ له تَمَرات منَ اللَّيل في وَّر ما سن تَرْخيص الني صلى الله علسه ومسافى الأوعسة والطُّرُوف مَعْسدَ النَّهْ علا ثما لُوسْفُ مُنْ مُوسَى حدَّ شَائْحَيْدُ مُ عَبْدالله وأحْدَدَ الرُّسْرَى مد شاسُّفْنَ عَنْ مَنْصُور عن سام عن جابر رضى الله عنسه قال تم يرسولُ الله صلى الله

ا حدَّثَىٰ ؟ من الأَرْزُ ٣ الحَرْ فالعالمانظ أبونة يعنى الزنا اهمن المونيسة ٤ تَنْهُولُونَ ٥ وَكَانَّتُ ٣ فَالَتْ

٨ إذا أُرُّنُسُكُرْ الحافظ أتوذر بعنى أن الاسم خدث بعد الاسلام اه منالبونشة

عليه وسلم عن الظُّرُ وف فقالَتْ الأنُّصارُ إِنَّهُ لانْدَّانَه سُفْنُ عَلَيْهِ مَنْصُودِ عَنْ سَالَمَ مُناأَى الْحَقَّدُ "بَهْذَا كُورُكُما "حَدُّ اللَّهُ مُنْ سُلِّمْنُ مَنْ أَى مُسْلِم الاَّحْوَلَ مَنْجُ اهدعن أبى عيّاض عنْ عَبْدالله من تَحْسر ورضى الله عنه لرعن الأشفّة فسلّ للنيّ صلى الله عليه وس فَرَحْصَ لَهُمْ فِي الْجَرْغَ يُرالُزُونَ عَرَشُمُ مُسَنَّدُ حَدَثَنا يَعَنِّي عَنْ مُفْنَ حَدَثِي سُلَمِّنَ عَيْ عن الحرث بن سُوَيْد عنْ عَلَى رضى الله عنسه مَّهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الدُّمَّا والمُزَّفَّ مَرَّ شا غَمْنَ حَدْثَاجَرِرُعَنَ الْأَعْتَشِ عِلْمًا حِرَثْتُى عُمْنَ حَدَثَنَاجِرِيرُ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ ارْبِهِمِ قُلْ هَلْ الْنُ عَاتْسَةَ أُمَّالُوْمِنِينَ جَمَّا يُكُرُواْ نُيِّعَبَدَفِيهِ فَقَالَ نَمَّوْدُونُ وَالْمُ الْوُمِنِينَ جُلَّا فَي الذي صلى الله ؞ۿٱلنَّنْمَانَا ۗ فَخُلَّ أَحْمَالِيَيْتَانْتَدَّيَدَفَالْتَبَاطِلْزَقْتَقُلْتُ أَمَاذَ أُحَنَّتُ مَالَمُ أَمَّمَعُ صِرْشًا مُوسَى يُلِسَعْمِلَ دَيْنَاعَبُمُ الواحد مد ثنا الشَّيْبانُي فالسَمْعَتُ ءَبِّسَدَاللَّهَ مَنَ أَى أَوْفَ رضى القمتهما ۖ قالمَنْهَى النَّيْ **صلى الق**متليموس ن الجَرَالاَخْضَر قُلْتُ ٱنَشْرَبُ فِ الاَبْيَضَ قال لا عاسُب نَصْعِ النَّمْرِ مَسْكُمْ يُشْكَرُ عَا يَحُي مُن يُنكَر معدّ شايَعَقُو بُسُ عَد الرَّحْن الفّاريُّ عن أبي حادم قال سَمْعَتْ مُ لَينَ سَعْد أَنْ أَ باأسّ ٱتَّذُرُونَ ماأنْفَحَتُ لَرَسول الله صلى الله عليه وسلماً نَفَعَتُهُ تَحَسَرات منَ النَّهِ فَ يَوْر مأ ومَنْ مَهَى عَنْ كُلُّ مُسْكَرِمِنَ الأَشْرِهَ ۗ ورَأَى عُمَرُ وَالْوِعَيْسَدَةَ ومُعَاتَّشُرْبَ الطّلاء على الثّلث السَّرَاءُ وَالْوَ يُحَمَّقَةَ عَلَى النَّصْف وَقَالَ انْءَيَّاسِ اشْرَبِ القَصَرَمَادَامَ طَرَّنًا وَقَالُ عُمَرُ وَجَدْتُ دانته ويحَشَراب وأناَسائلُ عَسْمُقَانْ كان يُشكرُ جَلَدْتُهُ ﴿ هِمْ الْحَجَّدُينُ كَثْرَاحْسِوناسُفْنُ عنَّ أَمِي الجُورِّرَةِ ۚ قال اللهِ النِّيَ عَبَّس عن الباذَق فقال سَّبِقَ مُحَدُّدُ مل الله عليه وسلم الباذَق فَعا أَشْكَرَفَهُ وَسَوْامُ قَالَ الشَّرابُ الحَدِيدُ الطَّيْبُ قاليادَيْنَ بَقْدَا لَحَدال الطَّيْبِ الْالخَرامُ الخَبيثُ صَرَّشْها

سُدُاللّه يُنَّ أَي شَيِّيَةَ حَدَّ ثَنَا أُولُّ المَهَ حَدِّثناه شامُ نُعُر وَةَعَنَّ أَسِه عن عادَّ شَةَ وضي اللّه عنها قالتْ إذَا كانَنمُسْكَرًاوائنْلاَيَعِتَعَلَ إِدَامَيْن في إِدَامٍ حَدِثْهَا مُسْلِمُ حَدَّثناهَسَامُ حَدَّثناقَشادَةُعنْ انْص رضي الله ﻪ ﻗﺎﻝ إِنَّ لَا شَيْ أَنَاطُ لِّمَ وَأَنَادُ مَا نَهُ وَلَهُ لَ مَنَ البَّدْ صَاءَ خَلْمَظُ نُشْرُ وتَشْر إِذْ وْرَمْتْ الْمَدْ فَقَدْفُهُ سافهم وأَصْغَرُهُمْ وإنَّانَعُدُ هَاتُومَتْ ذَانَكُمْ ﴿ وَقَالَءٌ رُونُ الْحُرثُ حَدَّثْنَاقَتَادَةُ سَعَرَانَسًا عَرِشًا اُبُوعاصِم عن ابن بُحرَ عِبِ أخسير بي عَطاءُا نَهُ سَمَعَ حابرًا رضي الله عنه يَفُولُ مَنِي النيُّ صلى الله عليه وس عن الزَّبِب والمَّدْر والنُّسْر والرُّمَب ﴿ حَدَّمُهَا مُسْلِمُ حَدَّثناهِ شَامُ أَحْسِرِنا يَعْلَى نُ أَي كَشرعنْ عَدْ ابنأبيةَتَادَةَعَنْ أبيه "قالنَمَ عالنيَّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُعْمَعَ بَنَّ الشَّرو الرَّهُو والشَّر والزَّب مُسُ شُرِبِ الْمُبَنِّ وَقُولُ الله تَع اسائغًاالشَّارِينَ صرِثْهَا عَنْدَانُ أَحْسِرِناعَنْدُ الله أَحْبِرِنالُوزُسُ عن الزُّهْرِيَّ عن سَعيدين المُسَ حرشها الحَسْدِيُّ وَعَرضَ مُفْنَ أَحْسِرِناها لَمُ أُوالنَّصْرِأَنَّهُ سَعَعَ مُسْرَامُونَى أَمْ الفَصْل ؞ وسلم تَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِانَاهِ فِيهِ لَهَ فَضَرِبَ ال فَالْمَا وَفَ عليه فال هُوعَن أُمَّ الفَشْل صر ثما قُتيْسَةُ حسد ثنابَ رئين الأهمس عن أب صالح بِرِينَ عَبْدالله قال جاً أُو حُبَّد بقَدَح منْ لَسَرْمنَ النَّبقَ عِفْدَال لَهُ رسولُ الله صلى الله لم أَلاَّخُرْنَهُ وَلَوْأَنْ تَقُرُضَ عَلَيْهِ عُودًا ﴿ مِدْ ثُمَّا ۚ عُمَّرُنُ حَفْصَ حَدَّتُناأَ فِي حَدَّشَا الأَعْشُ قال مَعْتُ أَنَاصَالِحَ يَذْكُرُ أَرَاءُعْنَ جَابِر وضى القمعنسه قال جاءً أَبُو ُحَيْدَرُجُلُ مِنَ الأنْصارِ مِنَ النَّقِيعِ باناهِمَنْ لَبَ إِلَىٰ النبي صلى الله علىمه وسلم فغال النبي صلى الله عليه وسلم ٱلَّاحَةُرْهُ وَلَوْ الْنُ تَعْرُضَ عليه عُودًا وحدثنى أيُوسُفْنَ عنَّ جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمإذا حدثثي َ مَحْمُنُ وَدُأْ خَبرُ مَا النَّضُرُ أَخ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْطَقَ ۚ هَالَسَمِعْتُ البَرَاءَ رضي الله عنه قالغَدةَ النبيُّ صلى الله عليه وسلمنْ مُكَدَّ وأَبُو بَكُمْ

ا وَأَتَّاهُ مَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُ النَّهُ النَّا النَّامُ النَّهُ النَّامُ الْمُنَامِ النَّامُ الْ

قوادايم كذاهو فى كل طبعة الياه وتقسدم أنا كتناغسيرمرة مامعنا، يتعين قراء ته بهمزة محققة أومسهاة وانارسمت فيها بله تحتية كتيه محود

قَالَ أَنُو يَكُر مَرَ (الراع وقَدْ عَطْشَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال أَنُو بَكْر رضى الله عنسه خَلَيْتُ يَةُمنْ لَنَ فِي قَدَّحِ فَشَرِ بَحِيَّ رَضِيتُ وأَنْانُامُرَا فَةُ نُ جُعْثُم عِلَى فَرَسِ فَلَنَاعَلَيْه فَطَلَبَ إِلَنَّهُ سُرَافَةُ يْ مُنْصَّةٌ والشَّاةُ الصَّفَى مُنْصَةً تَفَسُدُو بِانَاءُ وَرَّوُحُ بِآ نَوَ ﴿ هِرْمُهَا ۚ أَبُوعاصم عن عليه وسلم شَرِيَ لَينَا فَضَّمْضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًّا ﴿ وَقَالَمَا إِنَّاهِ مُرْفَطَهُمانَ عن شُعْبَةً عَنْ فَسَادَهُ عن أنَّس مَنْ ملك عال قال وسولُ الله صلى الله عليه وسلم رُفعتُ إِنَّى السَّدْرَة فَاذَا ٱدْ بَعَسَةُ أَجْاد بَهَران طلهرات وَهَرَان باطنان فأمَّا الطَّاهِ إِن النَّيلُ والفُراتُ وإمَّالباطنان فَهَرَان في الحَنْدُة أُنْدَأُ مُثَلُّمَة أقْداح فَدَحُ ب لَنَّ وَقَدَّ فيه عَسَلُ وقَدَّ خيمة شُوفا كَذْتُ الذي فيه الْمَنْ فَشَرِيتُ فَفِسلَ لَي أَصَيْتَ الفطرة أَثَ رِأُمُّنْكَ \* قالهشامُوسَعدُ وهَمَّامُعنْ قَنَادَةَ عنْ أنس سملك عنْ ملك بضَعْصَعَةَ عن الني صلى اقه عَنْدُ الله رُنْ مَسْلَمَةَ عَنْ ملل عَنْ إِسْعَنَى نَعَدْدَا لله أَنَّهُ سَعَا أَنَّس بَمْ لِكَ يَقُولُ كانَ أُوطَلْهَمَا ىللديَّهُ مالاَّمَنْ تَصُّلُ وَكَانَ أَحَبُّ مَالْهُ إِلَيْهُ مُنْرُحًا وَكَانَتْ مُسْتُكُمْ لَا لَمْ جِدو كَانَ رسولُ الله صليه لمِيَدْ خُلُها و يَشْرَ بُسِنْ ما منها طَيْبِ قال أَنَشُ فَلَمَّا نَرَاتُ لَنَ تَنَالُوا السِرْحَيُّ تُنْصُفُوا يَمَا مُجَبُّونَ فامّ أُوطَفْهَ فَفَال بِارسولَ القَهِلِنَ اللّهَ يَقُولُ لَنَّ تَنَالُوا البَّرْحَقَّ تُنْفُقُوا عَمَاتُكُونَ و إِنَّ احَبَّ مالْحَلَّقَ مُرَّا ولنَّهاصَدَقَةُ لله أَرْجُو بِرَّهاوَدُنَّرَهاعَنْدَالله فَضَعْها الرسولَ الله حَيْثُ أَرَاكُ اللهُ ففال وسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعْ ذَلِكَ مَالُ رَاجُعُ أَوْ رَاجُ مَّلَكَ عَبْدُالله وقَدْ سَمْتُ مَاقُلْتَ وإِنْيَ أَرَى أَنْ تَصْعَلَها في الأَفْرَ بِينَ فَصَالَ أَنُوطَكُمَ أَنْعَسُلُ ارسولَ اللَّهُ فَقَسَّمَهَا أَنُوطُكُمَ فَيَأَقَارِ بِعِونَ بَيْعَمَه \* وقال اسْع يَعْنَى رائحُ ماسُ تُنُوب اللَّهُ والله حدثنا عَبْدانُ أخرنا عَبْدالله أخرنا وأنُّ عن الزُّهْرى سِرِنياً نَسُ مُنْ مُلِكُ رضي الله عنده أَنَّهُ رَأَى وسولَ الله صلى الله عليه وسلم شَرَبَ لَبَنَّا وأنَّى دارَهُ

لِدَنَّكَ عَلَى رَّجُ لِمِنَ الأَنْصار ومَعَهُ صاحبُ فقال له الذيُّ صلى الله عليه وسلم إنْ كانَّ عنَّدَكَ كَ عَنا قال والرَّحُلُ يُحَةٍ لُ السَّامَ في حائطه قال فضال الرَّحُدُ ل ما رسولَ الله مى ما مُعاتَّتَ فَانْطَلْقُ إِلَى العَرِيشِ هَالْ فَانْطَلَقَ جِسما فَسَكَتَ في قَدَّحُ ثُمَّ حَلَبَ عليه منْ دَاحِنِ له قال اللمعليه وسياخ شرب الرشك ل وقال ازُهْرِيُلا عَلَيْ مُنْ مُ مُول النَّاسِ لشلَّة تَنْزُلُ لاَهُ رَحْسُي قال اللهُ تعالى أُح. نُمَسْعُودِ فِي السَّكَرِ إِنَّالِلَهَ لَمِ يَحْعَسَلْ شيفاءَ كُمْ فَهَاحُّومَ عَلَيْكُمْ حَدِثْمَا عَسِلُ ثُ عَبْدالله حدثنا أنُوأُ سامَةَ قال أخرى هشامَّعَنْ أيسه عنْ عائشةَ رضى الله عنها قالَتْ كانَ النيَّ مسلى الله مُس الشُّرْبِ قائمًا حرشا أَوْنُعَيْم حدثنا مُعَرَّعَنْ لم يُحْسِهُ المَدِينَةِ وَالْعَسَلُ لْلَكْيْنِمَيْسَرَةَعِنِ النَّزَّالِ قال أَثَّىٰ عَلَّى رضى اشعند على باب الرَّحَبَة <sup>' فَ</sup>شَر بَ فاتُحَافقال إنَّ ناسً بَكَرَةُ احْدُهُمْ أَنْ يَشْرَبُ وهوقامُّ وإنَّ رَأْيْتُ النَّيْ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَارَا يُشُوف فَعَلْتُ صرشا النَّالَ مَنْ سَلَّهُ مَا كُنْتُ عَلَى مِنْ عَلَى رضى الله عنه الله <u>ى فىرَجَبَة الكُوفَة حتَّى حَضَّرَتُّ صَلاةُ العَصْرُةُ ۚ أَنَّى بِمَا فَشَر بَّ وغَسَ</u> كَرَرَأْسُهُ وَرَجْلَمْهُ ثَمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَتْسَهُ وهوفائمٌ ثَمَ فالدِلْنَ مَاسَا يَكُرَهُونَ الشُّرْبَ المِ صَنَعَ مثْلَ ماصَانَعْتُ حَدِيثُهَا أَنُونُعَنَّمْ حَدَّتْنَاسُفْيْنُ عَنْ عاصم الأَحْوَلِ عن الشُّعْبِي عَنَا بِن عَبَّاسَ هٰال شَربَ النَّيُّ صلى الله عليه و المِ هَاتُمَّا مِنْ ذَفْرَهُ مَا س وَافَقُ عَلَى يَعْمِوه ﴿ هُمُ مُلِنَّا مِنْ السَّمْعِيلَ حَدَّشَاعَبُدُ العَرْبِرَ ثُنَّ آبِ سَكِمَةً أَحْبِرَا أَبُوالنَّضْرَعَنْ مُّوكَ ان عَنَّاس عَنْ أُمَّ الفَصْل فْسَالْمُونَاتُهَا أَرْسَكُ إِلَى النَّى صِلَّى الله عليه وسلم بقَسدَح لَ نَ وهو يَةُ عَرِقَةً فَالْخَذْ يَلِدهُ فَشَرِيَّهُ \* زَاتَمُاكُ عَنْ أَقِهِ النَّصْرِعَلَى بَعْدِهِ فِأَكُ

و وقال ؟ الحَسانَوى والمَسلِ والمَسلِ والمَسلِ والمَسلِ على الله والمُسلِ والمُسلِ

ا الأَمْنَ الْأَمْنَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَفِي المسول اللهِ اللهُ اللهُ

فالأتَّنَى الشَّرِب حَدَّمُوا لِمُنْعِيلُ فالحدثي مَائُّ عن انشهاب عنْ أَنَس نَمَالُ وضي اقدعنه أُعْطَى الأَعْرابُ وقال الأَعْنَ الأَعْنَ مَا سَتُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليسه وسسلم أُنَّي شَمراب فَشَمريَ منْهُ وعنْ عَينه غُلامٌ وعنْ يَسَاره الأشساخُ فقال النُسلام أَنَاأُذَنُ لِي أَنْ الْعَلَى هُولًا فقال الفلام والله بارسولَ الله الوُّرُ سَصيي منْكَ أَحَسَّا وَالفَسَلُّهُ · الكَرْع في المَوْض عد ثنا يَعْني بُ صالح وِدِّنْ الْفُلُورُ نُ سُلِّينَ عَنْ سَعِيد مَا لِحَرِث عَنْ جابِر مِنْ عَنْدَاللَّه رضى اللَّه عَنْهما أنَّ النسيُّ صلى الله علمه ارَّةُ وهْوَ يُعَوِّلُ في حائط أَهُ يَعْنَى الماءَ فقال الذي صلى الله علمه وسلاانْ كانَ عنْدَلَدُ مامُّاتَ في شَنَّه و إلَّا كَرْعْنَا والرَّحُلُ يُحُوِّلُ الماءَ في حاثط فقال الرُّجُلُ الرسولَ الله مَّمِكُ فِي شَنَّةُ فِانْطَلَةَ إِلَى العَرِيشِ فَسَكَ فِي قَسَدَ حِماءٌ ثُمُّ حَلَى عَلَيْهُ مِنْ داحِنَ أَهُ فَشَرِبَ النّه لَى الله عليه وسلم مُحَ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جِاسْعَهُ مَا سُ يُّدُحد ثنامُ فتَّمرُعنْ أبيه قال سَمْفُ أنسَّا رضي الله عنه قال كُنْتُ قاعًا عنى الحَّيَّ أَسْمِمْ عُمومتى خُرُهُمُ الفَصْنِ فَقَسِلَ حُرَّمَنا نَجْرُفُقال الْمَثْفَاقَتَكُفَّا اتَّلْتُ لاَنَسَ ماشَرَابُهُمْ فالْوطَبُ ولا فقال أُنو بَكْر نُ أَنَّس وَكَانَتْ خُرُهُمْ فَمُ اللَّهِ عَلَّمُ أَنَّسُ وحسد نَى بَعْضُ أَصحالِهَ أَنَّه سَمع أَنسَّا يَقُولُ كَانَتْ برنى عَطَاءً أَنَّهُ مُهَمَّ حِابِرَ سَ عَنْمَا تَقُدرضي الله عنهما يَقُولُ قال رسولُ الله صدلِ الله لُّوهُمِونَا غُلْفُوا الاَّوابَواذْ كُرُوا اسْمَالله فَانَالشَّىطانَلا يَفْتَمُوا المُّفْقَةُ وأَوْكُوا فر تَكَمُّ واذْكُرُوا اسْمَاللَّهُ وَجُورُوا آنيتَكُمْ واذْكُرُوا اسْمَاللَّهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلْمِاشْنَيا ۚ وَأَطْفُوا مَصَابِعِكُمْ

حرثنا مُوسَى مُن إمْمعل حدثناهمامُ عن عَطامعن جابِ إنْ رسولَ الله عسلى الله علم المَصابِعَ إِذَارَقَدْتُمُ وعَنَقُوا الأَوْابَ وَأَوْكُوا الاَسْقِيَةَ وَخَرُوا الطَّعامَ والشَّرابَ وأَحْسسُهُ قال ولَهُ م فَتَنَاثَ الأَسْقَمَة صر ثَهُما أَدَّمُ حدثنا ابنُ أبي ذُنُّب عن الزُّهْرِي ىستعىدانلَّدُوكَوضىاللەعنە خالىنَهكى وسولُ اللەصلى الله ع ا يَشْنَانِ الْأَشْفَيةُ بَعْنِ أَنْ تَنْكُسَدَ أَفَّهِ اهْهَا فَكُثْرَ نَ مِنَّهَا ﴿ فَكُلَّدُ مُ مُقَاتِل أَحْسِرِ فَاعَدُ ب حدث يُعَمَّدُ الله ثُعَمَّدُ الله أَنْهُ مَعَ أَنْ اسْتِعِدُ الْخُدْرِيُّ تَقُرِ لمِ يَهْبَى عَنْ اخْسَنَاتْ الاَسْقَيَة ﴿ قَالَ عَبْسَدُ اللَّهِ قَالَ مَعْسَرُ أُوْغَسَّرُهُ وُ الشَّرْبِمَّ نَبِالسَّقَاء صَرَيْنَ عَلَى نُعَبِّدُ الله حسد ثناسُ فَأَنُّ حدَّثناأوُّ بُ قاللَناءَكُرَمَةُ أَلاّ أُخْرُكُمْ بِأَشْياءَ تَصَارِحدَشَاجِا أَفُوهُرَ بْرَةَ خَبَى رسولُ الله صلى الله عليم هَا وَأَنْ عَنْ مَا رَدُانًا يُقُر زَخَسَيَهُ فِي ذَارِهِ حَرَثُهَا مُسَدَّدُ حدثنا إِنَّمْ عِنْ أَخْدِرَا أَوُّبُ عِنْ عَكْرُمَةَ عِنْ أَيْ هُرَّ رَّوِّرضِي الله عنه مَّهَ والنسي صلى الله عليه مُسَدَّدُ حدثنا يَز يُدُنُ زُرَ يُع حدثنا خالدُّ عنْ عَكْر مَسةَ عن ابن عَبَّاس وضىانقه عنهما فالنهكى النبي صلى انته عليسه وسلم عن الشَّرْب منْ في السَّقاء 🖟 فى الانا الهر ثنيا أنونُهَ مُ حدثنا شَيْهانُ عن تَحْسَى عن عَبْدانله بن أي فَسَادَةَ عن أبيه قال فال رسولُ الله صلى الله عليه وهلم إذَا شَربَ أَحَدُ كُمْ فَلا بِتَمَنَقَسْ في الاناء وإذا مالَ أُحَدُّ كُمْ فَلا يَحْسُوذَ كُرهُ يتمينه وإناتمَتُعَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَمَشَّعُ بَمِينِهِ مِأْسُبُ الشَّرْبِ بِنَفْسَدْنِ أَوْلَلْتُهُ عَرْمُنا الوعاصروا لُونُعَمُّ فالاحدِّشاعَرْ رَقُنُ البِت قال أَخبرنى ثُمَّامَةُ نُعَسْدالله قال كان أنَّن يَعَنَفُهُ فى الانامم يَّنَ أُوْلَكُ وَزَعَمَ أَنَ النَّي صلى الله علسه وسلم كان تَنَفَّهُ مُنَكُ ما سُ النَّرْب نْصُ نُ عُمَرَ حدثناتُهُ عَبَهُ عن الحَكَم عن ابن أبي لَيْلِي قال كان مالدا بن فاستَسْقَ وَا تَامُدُهُمَا أَنْ مُقَدَح فضَّه قَرَ ما هُبه فقال إنَّ أَمَّ أُرْسِه إِلَّا أَنْ مَسْتُ فَرَا يُعْتَه و إنَّ الذيّ لِمِنَها ناعن المَوسِ والدِّيعاجِ والشُّربِ في آنَهَ النُّهَب والفَّمَّة وهالهُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنَّما

إ وَأَغْلَقُوا عَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ اللْمُؤْمِمُ اللْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْم ا وَلَّكُرُمْ فَالَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

آسة الفصَّة حرَّتُها مُحِدُّنُ النَّتِي حدَّثُناانُ هِي لَكُمْ فِي الا آخِرَةُ ما سسُّهُ ــة الدُّهَبِ والفصُّــة ولا تَلْبَسُوا الحَريرَ والدَّسِاجَ فَانَّهَالَهُــمْ فِى الدُّنْيا وَلَـكُمْ فِى الأ لى الله عليه وسلم أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال الَّذي تَشْرَبُ الْجَرْجُ فِي يَعْلَمْهُ فَارَجَهَنَّمْ ۖ صَرْتُمَا مُوسَى نُالسِّمْعَىلَ حَدَّثَنَا ٱلْوُعَوَانَةَ عَنِ الأَشْعَثُ ن عْنْ مُلْوِيّةَ بْنِسُو يْدِينِ مُقَرِّن عِنِ الْبَرّاءِ بِإِعادِبِ قال أَمَّى فارسولُ الله صلى الله عليه وسل بسبع ع أمَرَهُ بعيدادُهُ إلَى بِصُ وانِّياعِ الْجَنَازَةُ وتَشْعِيبَ العاطس و إجابَةَ الدَّاعي و إفْسًاء السَّ ونَصْرا لَظَافُهُ و لِرُّا وَالْمُثَّلَ مُونَهَانَاعَنْ خَوَا تِيمِ النَّعَبِ وعِيَ الشَّرْبِ فِى الفِصَّةَ أَوْقَال اَ يَيْدَ الفَصَّةِ وَ، والفَّسَى وعن لُدْس المَر ير والدِّيباج والأسْتَبْرَقَ مِا سُبُ الشُّرْب في الاقَدْاَح حدثتُم عَرْدُ س حدَّ شَاعَبُدُ الرَّحِنْ حدَّ شَاسُفْنِ عُنْ سَالِمِ أَبِي النَّصْرِ عِنْ جَيْرِمُولَى أَمْ الْفَضْلِ عَنْ أمالفَضل أَمْهِم وسلم توم عَرْفَة فَلَعْتَ اللَّهِ بِقَدْح مِنْ أَنْ فَشَرِيَّهُ مَا وسلموآ نيشه وفال أفريردة فالبلى عبدانه بأسكام الااسف حدثنا سَعيدُنُ أبي مرَّعَ حدَّثنا أنوعَسَّانَ قال حدَّثني أفو عازم عنْ مَا هَالَّهُ كَرِلِنْيْ صَلَى الله عليه وسلم احْرَأَتُمنَ العَرَبِ فَأَصَرَاْ بِالْسَّدِ السَّاعِدِيُّ انْ رْسَلَ إِلَيْهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدَمَتْ فَنَرَّكَتْ فِي أَجُم بَى ساعَدَةَ فَقَرَّجَ النيُّ صلى الله عليه وسارحتَّى جَاهَ هافَدَخَلّ لى الله عليه وسملم تومند حتى حَلَسَ في سَعْفَة عَيْساعاتُهُو سَسنُ بُنْ مُدُّرِكُ قال حدَّثَى يَعْلَى بُنْ حَمَّاد

روز (۱) ( بسم اندار من الرجم ﴿ كَتَابِ الطَّبِ ﴾

مُنْجَافَى كَفَارَهُ الْمُرْضِ وَقُولُ الْفِينَا الْمُرْدِيَّمُ الْمُوالْجُنَّرِيهِ وَسُمُ الْمُوالْجَانِ المُكُمُّ مِنْ الْعِيامِ الْمُحَالِّ الْمُؤْمِنَّ الْمُؤْمِنَّ الْمُؤْمِنَّ الْمُعْمَدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ا لاتفر م حرون ديناد و فالتسلاني ما السلاني ما السلاني ما السه وهذا آخر الربع النالشمن مسيح المنازي في المستون بشأن المفاري الما المفاري الما المفاري الما المفاري الما المفاري المفا

هٔ ﴿ کُلُّتِ الْمَرْضِيُ ﴾ ه ما سباءً فی کُشَّارِهٔ الْمُرْضِ ۲ وَلاَنْتُونِ ۷ حَدِّثَنِ

الرُّ يَحُمَرُهُۥ وَتَعْدِلُهامَّرُهُ وَمَثْلُ الْمُنافِقِ كَالْأَرْزَةِ لا تَرَالُ ىن عَلَى مْنْ يَىٰ عَامَى بِنْ أَوْى عَنْ عَطامِنْ بِساد عَنْ أَبِي هُرَّ مُوْرِضِي ا قَمَعَسَهُ ۚ قال قال رسولُ الله لِمثَلُ المُوْمِن كَنَفَل اخْلَمَهُ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَمُّ الرِّيمُ كَفَأَتُمْ اَفَاذَاا عْتَدَلَّتْ تَكَفّأُ السُلا صُدُاذًى إِلَّا اللَّهُ عَنه خَطَاء أَن كَانْحَاتُ وَزُقُ النَّجَرِ مَا سَنَّت اقُوْقَهَا إِلَّا كُلُّو اللَّهُ مِ اسَدْيًا لَهُ كَالْتُكُمُّ الشَّهَرَةُ وَرَفَهَا فُتَيْدَةُ سُ مَعِيدِ حِيدِنا إلْوَعَوالَةَ عَنْ مَنْهُ وِيعَنْ إِنِي وَاسْلِ عِنْ إِنِي مُوسى الأَشْعَرِيُّ قال قالىرسولُ القعملي الله عليه وسلماً طَّهُمُوا الْمَاثَتَعُ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَضُكُّوا الْعَالْيَا

مه وحدَّثَىٰ ٢ أَحَدَّاالُوَّحَعُ وليماشَدُّ يعمر و نَقْلُتُ

أَمُّ الْأَمْسَلُونَ الْأَمْسَلُ
 عَالِ الشَّسَلُونَ الْأَمْسَلُ
 الرواية السخلي وفاالفتح
 ان الأَمْشَلُ وَالاَمْسُلُ وَالاَمْسُلُ وَالاَمْسُلُ وَالاَمْسُلُ وَالاَمْسُلُ وَالاَمْسُلُ وَالاَمْلُ وَالاَمْلُ وَالاَمْلُ وَالاَمْلُ وَالاَمْلُ وَالاَمْلُ وَالاَمْلُ وَالاَمْلُ وَالاَمْلُ وَالاَمْلِينَ وَالوَحِمْلِيما وَاللّهِ وَالْمَالِ وَحَمْلِها النسيُّ فِي اللّهِ وَالْمَالِ وَحَمْلِها النسيُّ فِي اللّه وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّمُلْلِمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُلّمُ وَلّهُ وَلّمُلّمُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّمُلْلُولُ وَلّهُ وَلّمُولِمُ وَلِللللّهُ وَلّمُلْلِمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّم

ه على التي به تُنْوعَكُ مِي إِنَّنَ بِ إِنَّنَ

ا حَفْسُ نُجْرَحِدُ تَناشُعِيهُ قَالَ أَحْمِن أَشَّتُ نُوسُكُم قَالَ مَعْنُ مُعُومَةً مَنْ سُولُدِن مَاتَمَ الذَّهَبِ وأَيْسِ الْحَرِيرِ والدِّيباجِ والْاسْمَيْزِقَ وعن الهَسْى والميثَزَّة وأَصَرَااَلْ نَتُسُع الحَمَائزَ وَلَعُهُ وَ يضَ وَنَقْشَى َ السَّلَامَ مِ السِّبِ عِيادَة الْفَمَى عَلَيْهِ صَرَبْهَا عَسْدُاللَّهُ نُخَدَّدَ حَدْثنا سُفْنُ عن إن المُشْكَدرَ سِعَ حايِر مَن عَسْدالله وضي الله عنه حمايَ فُولُ مَر حَّتُ حَرَصًا فَأَ مَانِي النيُّ صدلي الله عليه وسلِتُعُودُكِ وَأَنْوَ تَكْرِ وهُماماشيان فَرَحَدَاني أُغَى عَلَى قَنَوَمَّا النَّي صلى الله عليه وسدام مُحَمَّ وَضُوءَه عَلَى ۚ فَاقَتُ فَاذَا النسيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ وارسولَ الله كَيْفَ أَحْسَنَعُ في مالى كَيْفَ أَقْضي في مالى فَالْمُعْنِى شَيْءً حَيْ نَزَلَتْ آيَةُ المدرانِ مِاسِيْتِ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مَنَ الرَّبِحِ حَدِثْما مُسَدّ مْشَايِعْنِي عَنْ عِمْدِانَ الْمِبَكِّرِ فالمحدِّ في عَطامُنُ أَفِيرَ بَاحٍ قال قال فالنَّابُ عَبَّاس أَلَا أُد يَكَ الْمَرَاةُ نَّ أَهْلِ الْجَنَّةُ قُلْتُ بَلِي فالهٰمُهُ مَالمُرْأَةُ السُّودا أَلَّتَ النَّيْ صلى الله عليه وسله فقالَتْ إنَّ أَصْرَعُو إلَى أَتَتَكُّنُّهُ ذَادُعُ اللَّهَ فَال إِنْ شَنْتَ مَسَبَّرَتَ وَلَدَّا لِنَّهُ وَإِنْ شَنَّتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعافِسَكُ فَعَالَتْ أَصَّهِ فقالتُ إِنَّ أَنَكُّمُّ فَ أَوْدُ اللَّهُ أَنْ لا أَنكُمُّ فَن قَدَ عالَها حرثها تحمَّدُ أخرنا مُخلَّدُ عن ان بُرّ عُ أخرف عَطَاهُ اللَّهِ إِنَّا أُوْا وَرَاقُ الْمِرْاةُ مَوْدِ لَأَسُودا فَعَلَى سِتْرَالِكَفِيَّةِ مِاسِكِ فَضْلِ لِمَنْ ذَهَبَ بَصْرُهُ تَتْنَا اللَّيْتُ وَالدِحَتْنَى انُ الهادعْن عَشْر ومَوْلَى المُطَّلِ عِنْ أَنَس مِنْ اللَّهُ لى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ قَالَ إِذَا ا شَّلَيْتُ عَبُّ دى بِعَبِيدَيَّ مُعْرَمُونُهُ مُنْهُما البُّلَّةُ يُرِيِّنِينَهُ \* تَابَّعُهُ أَنْعَتُ يُزْجابِرُ وَٱلْوَطَ لَالِعِنْ أَنَس عن النبيَّ صلى الله سُب عبادَة النَّساء الرِّجالَ وعادَتْأَتُمُّ الدُّردا وَحُلاَّمَنُ أَهْــل المَّسْجِدِ منَ الأنَّصاد ةُعنْ ملتَّعنْ هشام بنعُرْ وَوَعنْ أسِمعنْ عائشةَ أَمَّا فالَثْ لَمَّاقَدَمَ رسولُ الدِمسلى الة وسلمالمكدينَــ ةَوُعِكَ أَهُ بِكُرْ و بلالُه رضى الله عنهــما فالتَّوْفَدَخَلْتُ عَلَيْهما ۚ فَلْتُ ياأَيَتْ كَبْفَ تَعَمُلُ وَ إِبِلالُ كَيْفَ تَعِمُلُ فَالنَّ وَكَانَ أَوْ بِكُرِ إِذَا أَخَذَهُ الْحُي يَقُولُ

إ والميثمة، قال القسطلاني كسرالم وسكون التشه وقال والتها المثانة بلاهمز وقال والتها المثانية والتها والتها

كُلَّاأُمْرِينُ مُصَّبِحٌ فَأَهْسِلِهِ ۞ وَالْمُوتُأَدُّفَ مِنْ شِرَاكِ نَصْلِهِ وَكَانَ الازَّادَا أَقْلَعَتْ عَنْهُ بَغُولُ

ٱَلَايْسَنَشْعْرِى هَلْ أَبِينَ ثَلْبَةً ۞ يُوادِ وحَوْلِى اذْنِزُ وَجَلِسِلُ وهَـلْ أَوَدَنْ تُومَّامِهِ انْجَنَّة ۞ وهَلْ تَبْلُدُونْ لِى شَامَةُ وطَفيلُ وهَـلْ أَوَدَنْ تُومَّامِهِ انْجَنَّة ۞ وهَلْ تَبْلُدُونْ لِى شَامَةُ وطَفيلُ

الَتْعاتْشَةْ فِلْتُ إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلوفا خُدَرْتُهُ فَعَالَ اللَّهُمَّ حَبَّ إِلَنْ المَدسَةَ كُلِّنا مَكَّةَ أَوْأَشَدًا الَّهُمُّ وَسَنَّمُهاو ماركُ لَنَافَي مُذهاوصاعهاوا نَقُلْ بُشَّاها قالْحَلُّها ما خُنَّفَة ما سنت السِّيان حرشا حَجَّاجُ بِنُمنْهال حدْشاشُفيَةُ قال أخير في عاصمُ قال سَمقْتُ أَباعُمُّنَ عنْ أُم ى اقدعهما أنَّا بُّنَّهُ لنبي مسلى الله عليه وسلم أرْسَلَتْ إلَيْه وهُوَمَعَ النبي مسلى الله علم ، أَنَّ تَنْهَا قَدْ حُضَرَتْ فَاشْهَدْ نَاقَارْسَلَ إِلَيْهَا السَّلامَ و يَقُولُ إِنَّ لِمَمااً خَسَدَ وماأَ عَظَى وُكُلِّ شَيْ سَمَّى فَلْتَتْسَدُ وَلَنَصْرَفَأَ رْسَكَ نُقْسُم عَلَيْه فَفَامَ النيُّ صلى الله عليه وسلم وقُسْنافَر فَعَ الصّ حَرِ الذي صلى الله عليه وسلم ونَقْسُهُ تَقَعْقُ فَعَاصَتْ عَيْنَا الذي صلى الله عليه وسلم فقال أه سعدُ ماهذا . أناقة قال هُسلاء رَبِيَّ مُوصِّد عاللهُ في قُالُوب مَنْ شاصَّ عساد مولاً رُبِّحُمُ اللهُمنْ عباد م الأالرَّ حاءً عيادة الأغراب صرائها مُعلَّى نُ أَسَد حدثناعَ للهُ العَرْ بز نُ مُحْمَّنا وحد ثنا عالهُ عنْ رمَّةً عن ابن عَنَّاس رضى الله عنهما أنَّ النيَّ صلى الله عليه وسلم دَنَّ فَلَ عَلَى أَعْر ابْ يَعُودُهُ ۚ قال وكانَّ لى الله عليه وسيل إذَا دَخَلَ عَلَى مَريضَ بَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ لاَناً سَ طَهُوزُ إِنْشَاءَ اللهُ فالْفَلْتَ طَهُورُ لْأَبْلُ هِي حَيْ تَفُورُ أُوْتَفُورُ عَلَى شَيْحَ كَسِيرُورُوا القُبُورَ فقال النيُّ صلى السعليه وسلم فَسَمُّ إذًا عبادةالمشرك صرتها سُلَيْنُ بُنُوْبِ حدَّثنا حَدُنُوزَيْدِ عَنْ البِعِنْ أَنْسِ رضى الله عنده أنْ غُلامًا لِيَسُودَ كَانَ يَخْدُمُ النيَّ صلى الله على وصل قَرَضَ فأ تأوَّلنيُّ صلى الله على وس بَعُودُهُ فَقَالَ أَسْمُ فَأَسْمَ \* وَقَالَ سَعِدُينُ الْمُسْبِعِنْ أَسِهُ لَنَّ حُصْرًا يُوطَالِ جَأَمُ النيَّ مسلى الله علىه وسلم ماستُ إذا عادَ مَر يضا فَضَرَ الصَّلاةُ فَعَلَّى بِهِ جَمَاعَةٌ كُلَّ ثُمَّا تُحَدُّ رُالمُثَنَّى يد شاعة في حدَّثناه شام هال أخسري أبي عنْ عائشةَ رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ

ا عَيْدَةُ ٢ أَنْ يَثَنَا الْمِيْدُ ٢ كُذَا فِي السَّمِنَا الْمَا الْمِيْدَا وَقَالَ الفَّسَمَلَا لِنَّ وَفِي السَّمَةُ أَنِي مِنْ السَّمِةُ وَقَى من السَّمِ قَالِيدُونُ قَاءُ ٢ الْمُؤْكُو ٧ حَدَّدُ مَيْ

أَنْ رُونَهُ فِي مَرَضِهُ فَصَلَّ حِدْحالسًا فَعَالُوا نُصَلُّونَ قِيامًا فَاشَارَ إِلَهُم اجْلسُوا فَلَأَفَ إِذَارَفَسَمَ فَارْفَعُواو إِنْصَلَّى حَالَسَانَصَالُواحُافِينَا ﴿ فَالَ أَنْ عَنْ وَضْع البَدع لَى المَر يِض حَرَثُهُما المَكَمَّ مَنُ الرَّهِ مِ أَخْسِرِ المُعَلَّدُع، ةَ نَنْتَ سَعْدا نَّهُ الاهاة الرَّنَسَّكُمْتُ مَثَّكَة كُنَّ أَشْكُوا شَدِيدًا خَامَني النَّهِ صِد الله علسه وس فَفُلْتُ مِانَىًّا لِقَهِ إِنِّي اللَّهِ إِنِي لَمْ أَتَرُّ لَهُ الْأَلْبَ فَواحَدَهُ فَأُوثُ مِنْ أَيْم الحواَثَرُ لُهُ الشُّكُ فَهَال وصى بالنَّصْف وأثَّرُ كُ النَّصْفَ قال لاقُلْتُ فَأُوصى الثُّلُث وَاثْرُكُ لَهَا الثُّكُنَّ فَالْمَ الثُّلْثُ والثُّلُثُ كَلسَهُ ِدَهُ عَلَى كَبِدى فِمِ ايْخَالُ إِنَّ حَتَّى السَّاعَة حرشًا قُتَنْبَةُ حدثنا بَر يَّ عن الاَعْسَ عن الرَّهَ إلى عَبْدُالله نُ مَسْعُودِدَ خَلْتُ عِلَى رسولِ الله م نُوعَالُكُ مَسسَّتُهُ مَدى فَقَلْتُ ارسولَ الله إنْكَ وُعَنَّا شَدَدَا فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسِلم أجل إِنِّي أُوعَكُ كِأَنِّهَ عَلَّ رَسُلان مِنْسُكُمْ فَقُلْتُ ذَاكَ أَنَّاكَ أَحْرَ بْنِ فقال رسولُ القصلي الله عليه وسلم أجسلُ ع منْ مُسلم يُصيبه أنَّى مرضَ فَاسواه اللَّحَطَّ اللهُ أَهُ سَمَّا تَهُ كَانْتُكُمْ مايقالُ لَلْرَ يض ومائيبُ عرشُ قَسِيمَةُ حدَّشَاسُفْينُ عن الأعْمَشِ رْ، إلرهمَ التَّبْعَيَ عِنْ الْمِرْتُ مِنْ سُوَّدِ عِنْ عَنْدَاظَة رضي الله عنه قال أَنَّدْتُ النيَّ سلى الله عليه وسيلم في مَ صَهَ فَسَسْتُهُ وهْوَ نُوعَكُ وَعَكَاشَدِيا فَقَلْتُ إِقَكَ لَتُوعَكُ وَعَكَاشَد بِعَا وِذَلِكَ أَنَّ أَثَ أَبْرَ بْنَ قال أَجَلْ نْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذَّى إِلَّا حَاثَتْ عَسْهِ خَطَاماً، كَاتَحَاتُ و رَفَالشَّصَر حَدَّثُما ۚ السَّفَّى حدَّثنا خالدُن غُه الله عنْ خالدعنْ عَكْرِمَةٌ عن ان عَنَّاس رضى الله عنهما انترسولَ الله صلى الله عليه وسسامٍ دَخَسلَ علَى لِيَعُونُمُفَقَالِ لاَبْأَسَ طَهُورُ إِنْشِاءَاتُهُ فَقِال كَلَّائِلْ خَيْ نَفُورُ عَلَى شَيْحٍ كَبدٍ كَبْمايْز بِرَهالْقِبُورَ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم قَنَبَتُمْ إذًا ﴿ وَالسُّبُ عَيادَهُ الَّهِ بِصْرَدِا كِنَّاوِمَاشِسَا وَرَدُفَاعَلَى الحاد ارشى يَعْنِي مُنْ يَكُمْرِحَةُ ثنااللَّهِ تُعْنِ عُقْدِل عن ابنِيهُما بِعَنْ عُرُودَاً أَنَّا أَسُامَةَ مَن ذَ بْدا خِسبره أَنَّا النَّب

ا سُسُوَى شَدِدةً ع أَفَا وَهِى ٢ على حَبْقِ ع وَعُكَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ ه الْلَّالَةُ وَعَلَيْهِ ه مِنْ مَرْض ٧ حدثنى ٨ حق تروه

با وهي في هامش بعضها بدون رحن عليها كذلك هي في السم هكذاف النسخ المعتمدة دنا وفىالقسطلانى فى النسخ المعمدة بالدينا وضيطها القسطالاني نضي م) عامناً مارخصن الله عض انْ يَقُولَ إِنَّى وَجِعُ ١١ لُكَ

وسلم رَكَ علَى جارعلَى إكاف علَى فَطَعْفَة فَدَكَّة وأَرْدَفَأُ عَمَاحَةُ الدَّابَةِ خَرَعْبُدُ اللَّهِ مِنْ أَيْنَا أَفَقَهُ رِدائِهِ قال لا تُغَيِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ النيُّ صلى الله علمه وسلم وَ وَفَفَ وَتَزَلَ فَدَعاهُمْ إِلَى اللَّهَ فَهَرّاً عَلَيْهُمُ القُرْ آنَ فِفال لَهُ عَبُّدُ اللَّهِ بِأَنِّي بالنَّم اللَّمرْ وَأَنَّهُ لاَأَ حُسَنَ عَمَّا تَقُولُ إِنْ كانَ حَمَّا فَلا تُوْدَنايه فِي تَجُلُسْناوار حِمُّ إِلَى رَحْالٌ فَتَنْ حَامَكُ فافْتُصْ عَلَيْهِ قال ابنُ رَوَاحَهَ بَلَى بارسولَ الله فَاغْسَناهِ فِي جَالِسِناقَانَا نُحُبُّ ذَاتَ فَاسْنَبَّ الْمُسْلُونَ والشَّرِكُونَ والنَّهُودُحْي كاذُوابَتَثَاوَرُونَ فَمَرَّرَل لنيُّصلى الله عليه وسلم صَيَّ سَكُنُوا فَرَكِ النيُّصلى الله عليه وسادِدَا شَهُ حَيَّ دَخَلَ على صَعْد ن عُبادَةً فقالهُ أَيْ عَدْدًا مُ نَسْمَعُ ما هال أَوْحَبَابٍ رُيدُعَبْدَ الله مِنَ أَيْ قال سَعدُ بادسولَ الله اعْفُ عَنْهُ واصْفَحْ فَلَقَدُّاعُطَالَ اللهُ ماأعْطالُ ولَقَدِاجْمَعَ أهْلُ هذهِ الْبَشْرَةَا ثُنَّيْرَ أَنْ يُنْتَرِّجُونُ فَيُعَسِّمُوهُ فَلَمَّالَهُ ذَلِكَ الْحَقَ الذَّى أعظالَـ شَرقَ مَٰلِكَ قَدَلِكَ الذِّي فَعَــلَبِهِ مَارَأَتْتَ ۖ هُرْشًا ۚ خَنْرُونُ عَبَّاسِ مَدَّثنا عَبْــ رَفْنُ عَنْ مُحَدِّدُهُ وَانُ المُنْكَدرِعِنْ حامِر رضي الله عنه قال حاقف النيُّ صلى الله عليه وسما يَعُودُني لَسَ كبِبَعْلُ وَلا بِرْدُوْنَ مَا سُئْتُ فَوْلَا لَمْ بِصَ إِنَّى وَجِعُ اوْ وَارَأْسَاءُ ٱوانْسَتَدَّى الْوَجَعُ وَقُول طيه السلامُ أَنَّى مَسَّنَى الْفُرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ عِرْشُهَا قَسِمَةٌ حَدَّ سُاسُفْنُ عن ابن أب نَحِيم وَأَوْبَعَنْ عُجَاهِدِعنَ عَبْدِ الرَّهْنِ مِنْ أَيِ لَلْكِي عَنْ لَعْبِ مِنْ عُرْمَة رَسْي الله عه مَرَّب النبيُّ صل الله عليه وسلم أَيْا أُوفَدُ تَصْنَ القِدْرِ فِقِالِ أَنْوُدْ مِنْ هَوَ اثْرَأُ سِكُ قُلْتُ نَمْ فَلَوَا لَلَّاقَ -يَعْلِي نُ يُعْلِي أَنُورَ كَرُ يَا مُلْحَدِيهِ اللَّهِ مُن بُنُ بِلَالِ عن عَلَى بنسَّه وقال مَعْتُ الضَّمَ ن تُحَدُّ عال عالَتْ عَالْشَهُ وَارَأْسَاءٌ فَعَالَ رسولُ الله صلى الله على وسلادًا لذَّ أَوْ كَانَ وَأَنَا مَنَّ فَأَلْتُ وَأَدْعُولُكَ فَعَالَت سلى الله عليه وسيلرَبْلُ أَنَاوارَأُ سَامُلَقَدُهُمَمْتُ أَوَّأَرَدُتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِيكُر وابنه وأعْهَدُ أَنْ رِلَ الفائسلونَ أَوْ يَمَنَّى الْمُمَنَّونَ ثَمَّقْلْنُ يَالِّي اللَّهُو يَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَذْفَعُ اللَّهُ وَيَأْفِي اللَّهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ عَلَمْ

لمحدِّثنا "أَمِّنْ عَنْ إِرْاهِمِ النَّهِ فَي عَنِ الْحُرِثُ نِ سُوَدٌ عِنِ ا وضى الله عنسه قالدَخَلْتُ علَى النبي صلى الله عليه وسلم وهو َ مُوعَلَّتُهُ سَمَّهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ آتُوعَكُ وعَكُم شَديدًا قال أَجَلْ كَا تُوعَكُ وَجُلان مَسْكُمْ قال المَّتْ أَجْران قال نَدَعْ ما منْ مُسْلم يُصيبُهُ أذَى مَرضٌ عَاسواهُ إِلاَّحَدَّا اللهُ سَيَاتَه كَالْتَعُدُّ الشَّعَرَةُ وَنَقَها حد شَمَا مُومَى بِنُ المُعملَ حدَّنَا عَبْدُ العَرْ مزمنُ عَدَّا الله مزاد سَلَّةَ أَخبِوْاالْزُهْرِيُّ عَنْ عَامِي بِنْ سَعْدِعَنْ أَسِيهِ فالسِافَارسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُني مِنْ وَجَ اشْنَدَ بِيزَمَنَ جَعَّة الْوَداع قَفُلْتُ بَلَغَ بِماثَرَ ي وأَناذُومال ولا يَرثُني إِلَّا شَدُّ ل أَفَا تَصَدَّقُ مُلْقَيْ مالى قال الا (") (") " الله المُحلِّلًا " فَلْتُ بِالسَّمْدِ قِالَ لِاقَالِهُ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ مَنْ عَرَوْنَكَ اعْنِيامَخُرُّمِنْ الْتَنْزَخُمُ عَالَةً يَشَكَمَّفُونَ النَّاسَ وَأَنْ نُنْفَقَ نَصْفَةً تَنْفَى جِاوَحِهَ الله الأَاجُونَ عَلَيْها حَقَّى ما تَتَعَسَلُ في ف احْرَا الله المس قُوْل الدّريض قُومُواعَنَى صَرَّمُوا الرَّهُمُ بِنُمُولِي حَدَّثناهُمَا مُعْنَمُهُمَ وَّ حَدَّثْنِي عَدُاللّه مُنْ تُعَدِّ حدثناَعَيْدُ الرَّزَّاق أَخْدِنامُعَمْرَعُن الرُّهْرِي عَنْ عُبِيَّدا لله بِنْعَبْد الله عن الن عَباً مورضي الله عنهما كال لَكَ ضرّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وفي البيَّت رجالُ فيهم عُمَرٌ بنُّ النَّطَّاب قال النيُّ صلى الله عليه وسلم هُ لِرَّا أَكُنْهُ كَنَّا لَكُمْ كَالَانَصَالُوابَعَدَّهُ فَقَالَ حُمَّرُ إِنَّ النَّيْصِلَى اللَّهِ عامه وسلم قَدْعَكُمْ كَأَلُوا وَحَمْ وعَنْدَكُمُ القُرآنُ حَسْنَا كَالُّ اقَدْفَا حْتَلَفَ ٱهْلُ البَيْنَ فَاحْتَهَ مُوامِنْهُمْ مَنْ بِقُولُ قَرْلُوا يَكَنُتْ لَكُمُ النيُّ إِنَّ الرُّزِيَّةَ كُلِّ الرُّزِيَّةَ ما حالَ رَنْ رَسول اقتصل الله علم وسياد و سَنْ أَنْ تَكُذُبَ لَهُ سردُلكُ السَّكَابَ مَنْذَهَبَ بِالسَّبِيَّ الْرَيْضِ لِسُدِّعَى لَهُ صَرْبُهَا الرَّهِـمُ ان مُرْزَةَ حداثنا حاتُم هُوَانُ إلى معيل عن المُعيدة قالسَمعتُ السَّائبَ بَقُولُ ذَهَبَتْ في خالَتى الدرسول الله صلى الشعليه وسدا فقالَتْ إرسولَ الله إنْ ابْنَ أُخْتَى وَجِعْ فَسَعَرَ ٱلسي ودَعالى الْدِيرَكَةُ ثُم تَوَضَأَ فَشرِبُ (١١) مِنْ وَشُومِ وَقُتُ جَالَفَ ظَاهِ وِ فَتَظَرْتُ اللهِ الْمَ اللَّهِ فِي مَنْ كَنَهَيْهِ مِنْكَ رَرًا لَحَلَةَ عاسَبُ عَنَى

- عَادَ، لاَ الثَّاثُ والثُّلُثُ ، أَنْ تَذَرُّ ، أَنْكَأَنْ تَذَرَّ ا ما كات ؟ ليُورِّرُ ع قاللاًولائاً. مكذا في بعض السخالمة مدارا من في القسطالاني سقوط لاالتي بعد قال ع يَفْضُلُ رَجَعِهِ و وَقَرِّيْلِاً ع يَفْضُلُ رَجَعِهِ و وَقَرِّيْلاً و قال الذي ملى الله عليه و سالقهم الفياسية الله عليه و سالقهم الفياسية الله عليه إلى المريض و حدثني

لِدَ مِن المَوْتَ صِرْمُ اللَّهُ عَدْمُناتُ عُنَّهُ حَدْثنا اللَّهَ النَّذَانُ عَنْ أَنْسَ رَمْلُكُ رضى الله عند لى الله عليه وسلم لاَ يَمْنَدُّنَ أَحُدُكُمُ الْمُؤتَّمِنْ ضُر أَصابَهُ فَانْ كان لاَجْهُا عالَافَلْيَقُل اللَّهُمَّ أَحْ ىن أي حازم قال دَخَلْنا على خَبَّاب نَعُودُمُوقَدَا كُنَّوَى سَنْعَ كَنَّاتْ فَمَ الدِّلْنَّا فَصَامَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْ نْقُصُّهُمُ الدُّنْياو إِنَّا أَصَّنْهَ المَالِنَعِيلُهُ مَوْضِعًا إِلَّا التَّرَابَ وَلَوْ لَا أَنَّ النَّه، ىالَمْوْتِلَدَّعُوتُ بِهِ مُّمَا يَبْسُنُا مُرَّمَّا أُخْرِي وهِ يَنْيَ حاقِطَالَةٌ فَقَالَ إِنَّا أَشْطَ يَوْرِفِي كُلِّ شَيَّ مِنْ يَجْمَلُ فَهْذَا الرَّّابِ صرفها أَبُوالِيِّ اناً خِيرَاشُكَتْ عِن الرُّهْرِيَّ قال أَخْمِنَ الْوُعَيْدُ مَرْنَيَّ ان عَوْف أَنْ أَ الْفُرَ " وَقَالَ مَعْتُ وسولَ الله صلى الله عليه وسل بَقُولُ لَنْ يُدْخَلَ أَحَدُا عَدُهُ الخَنَّة فالُوا ولاأنْتَ بارسولَ الله قال لأولا أبالاً أنْ شَغَمَّدَى اللهُ فَصَّلُ وَيَجْمَعْ مَسَدُوا وَقَادُ بُواولا مَسْلَقَ الموت إمَّا محسنًا قَلَعَيْلُهُ أَنْ يُرِدُ ادْ خَيْرًا وإمَّامُ ٱلوَّاسُامَةَ عَنْهَامَ عَنْ عَبَّد ن عَبِّدالله بِ الزِّيَرْ قال سَمَعْتُ عَالَّشِيةَ وَضَى الله عنها قالَبُّ سَمَّتُ النه الله علسه وسلوهومُستَندُ لِلْ يَعُولُ الله المائد الفسر فوارجني وأخفى الرفسة. دُواءالْعائدالْمَر يض وَهَالَتْعائشةُ لِنُّسَعْدَعَنَّ إِيمَا اللَّهُمُّ أَشْسَعْدَا فَٱلْمَأْلِنَيُّ على الله على حرشها مُوسى يُن إِسْمُعيلَ حسدَّ ثنا أَنْهِ عَوالَةَ عَنْ مَنْصُو رعنْ إِزْبَاهِمَ عَنْ مَسْرُ وَقَ عَنْ عَائش مَ كَانَ إِذَا أَنَّ مَرِيضًا أُواْنَى وَال أَدْهِبِ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ عنها أنَّ رسولَ إلله صلى الله عليه وســ وَ أَنْتِ الشَّافِي لاشِفاهَ إِلَّاسْفاؤُكَّ شفاهُ لا يُعادرُسَفِمًا ﴿ قَالَ عَشْرُونُ أَفِعَنْسُ والرَّهُمُ بنُ لَمَّهُمانَ عنْ مَنْهُ ورعِنْ إِرْهُمَ وَأَلِي الشُّصَى إِذَا أَنَّى لَلَّرِيضَ \* وَقَالْ بَرَّرُ مِنْ مَنْسُور عِنْ العِالفُتْ يَوْمُدُهُ شُعْنَةُ عَنْ تُحَدِّدُ مِنْ أَلْتُكَدِرُ قِال مَعْتُ عِالَ مِنْ عَبْدِالله دِضِي الله عنهما قال مَخلَ عِلَي النبي وسل وأنامَ رضُ فَتَوَشَّأَ فَصَبَّ عَلَيَّ أَوْ قَالَ مُسبُّوا عَلْيهُ فَفَقَلْتُ فَقُلْتُ لاَرْشُى الْا كلاَّة تُبَكُّفُ الْداثُ ( ۱۱ \_ عاری سامع )

فَتَرَكَّ آَبُهُ الفَرائِسِ مِ السُبِ مَنْ مَعَارِفُعِ الوَيَادِوالَّيْ صَرَّهُمُ السَّعْمِ لُ صَدَّى مَالِكُعنُ هِشَامِنِ عُرْ وَمَعَنَّ إِسِمِعَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عَهَا أَمَّا الْمُنْكُلَّةُ فِي مُرولُنا المِعْلَى الله عليه وسلم وُعِلَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عِلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُ

كُلُّ أَمْرِي مُصَّحِّى أَهْد فِي ﴿ وَالْمُوثُ أَدْثَى مِنْ سَرَالَا تَعْدِدِ وَالْمُوثُ أَدْثَى مِنْ سَرَالَا تَعْدِدِ وَالْمَوْثُ أَدْثَى مِنْ سَرَالَا تَعْدِدِ وَالْمَوْثُ أَدْثَى مِنْ مَرْدُو وَالْمُوثُولُ وَكُولُولُ مِنْ اللّهِ اللّهِ وَالْمُؤْمُّ وَالْمُؤْمُّنُ وَاللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَلّمُواللّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَلَّاللّهُ وَلّمُولُولُو

ٱلْأَلْبُتْ شَعْرِى هَلْ أَيْنَأَلَّهُ ﴿ بِوَادِوحَوْلِي الْخُرُ وَجِلِسُلُ (٢) وهَلْ أَرَدُنْ يُوْمَامِياً مَجَنَّسَة ﴿ وَهُلْ يَتْدُونَانِي شَامَةُ وَطَفِيلُ

ۚ قَالَ هَانَّتُ عَانْسَهُ فَجِنْتُ وسولَ الله على الله على ووسدام فاخْسَرَتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِيْ الْسَاللَدِينَةَ كَلِيْسَاكُمَّةَ أَوْلَتَكَوْصَعْهُ إِذَا وَاللَّهُ كَنَا فِي صَاعِهُ ومِنْهُ هَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُؤَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَ



وه التَّهُ ؟ يَحَدُّهُ . هَكذا فَي التَّهُ ؟ يَحَدُّهُ . هَكذا فَي التَّهِ التَّهِ عَدْدُ التَّهِ التَّهِ التَّهِ التَّهِ التَّهِ التَّهِ التَّهِ التَّهِ التَّهُ الْمُنْ التَّهُ التَّهُ التَّهُ الْمُنْ الِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

۳ بسمّالله الرحن الرحيم مير ٤ حدّثتي

ہے۔ والحَّامَة ؟ وَأَنَالُمْهِي ي أو تكون ، الشائمن الراوى كالالسفاقس صواحة أوتكن لابه معطوف على يحروم قال الحافظ انجر ورفسعى روابه أحداث كانأونكن أه

يَمُ وَكَدُّ لَهُ فَارُواً نُهْمَى أُمَّى عَنِ الكِّي ﴿ رَفَعَ الْحَ لى الله عليه وسل فى العسل واللهم حدثني عُعَدُن عَبد الرَّحيم رنى هشامُ عن أبيه عن عائشةَ رضى الله عنها مَالَ هرثنا أونتيم حدثنا عبدار هن والغسيل عن عاصم ف إَنَّ ناسًا كَانَ بَهُمْ سَفَمٌ فَالْوا بارسولَ الله آونا وأطَّمْنا فلما تَقْسُوا هَالُوا إِنَّا لَدَيَّةَ وَخَــةً فَأَنْزَلَهُمْ <u>لَ</u>َمْنُهُمْ مِنْكُدُمُ الأَرْضَ بِل · الدواء بأنوال الابل عد شما مُوسى نُ إَسْمَعيلَ حدَّ شا احْنَوَ وانَّى الَّدِينَةِ فَأَحَرَهُمُ النَّيْ مُعَلِّبُ أَدْانُهُمْ فَقَنَا وَالرَّاعَى وَسَافُواالاِ مِلَ فَبَلَغَ الْهِ

عنَّ مَنْصُو رعزْ خالدين سَـعْد قال خَرَ حُناومَ هَنا قالتُ نُأَعْمَرَ فَيْرِ صَى فِي الطُّوبِقِ فَقَسد مُناالَّذ سَيةَ و مَّرِيضٌ فَعَادُهُ أَنْ أَيْ عَنِيقَ فَعَالَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِهِاللَّهُ الْمُبَيِّنَةِ السَّوُّدَاء فَلُح لَوامنْها خُسَّاأُوْسَ فأستفوهأ ثم الخطر وهافى أنفه بقكرات زيت في هدذا الجانب وفي هدذا الجانب فالثما تسة حد تثمة لِ يَعُولُ إِنَّ هَذْما لَلَّهُ السَّودا صَفاعَمنْ كُلَّدا و إِلَّا مِنَ السَّام قُلْتُ وسَعيدُنُ الْسَيْبِ أَنَّا وَاهُو رَمَّا خَرَهُما أَنَّهُ مَعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسل يَقُولُ في الخَيَّة السّوداء شَفَّاتُمنْ كُلِّدا ﴿ إِلَّا السَّامَ \* قَالَ انُّ شَهَابِ وَالسَّامُ المَّوْتُ وَالْمَيْسُةُ السَّوْدا وُ الشُّونِ مَ السَّ التَّلْبِينَة المَّدِيض صر الله حبَّانُ رُسُول النَّابِينَاعَيْدُاقة أخسرِنا يُوسُى رُبِّ يدَّ عنْ عَقيسل عن ابن مْهِابِعَنْ عُرُوةَ عَنْ عَاتْسَةَ رضى الله عنها أمُّ الكِابَتْ مَّا مُرُوالتَّلْبِ وَالْمَر بِصُ والْمَعْسُ ون على الهالث موسط يَقُولُ إِنَّ التَّلْمِينَةَ تُعِمُّ فُؤَادَ الْمَرِيضِ وَتَذْهَبُ بِيَعْشِ الْمُزِّن حرشَهَا فَرُوَةً نُهُ إِي المَفْرِاء حدَّثنا عَلَى بُنُمُسْمِر عُنَّ هسام عنَّ ا بسمعنْ عاقشة المَّها كانتُ نَآمُرُ النَّالْبِينَـة وتَقُولُ هُوَالِبَغِيضُ النَّافعُ ماســُــ السَّعُوط حدثُما مُعَلَّى بُنَأَسَد حــدّثنا وعب عناس طاؤس عن أبه عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما عن النيَّ صلى الله عليمه وسلم الحجَّة وأعلى الحامة أبرته واستغط ماسنب الشعوط بالقسط الهنسدى البيري وهوالكشت مش الكافُور والقافُور مثلُ كُشَكَّتْ تُزعَتْ وقَرَآعَتْدُاهْ قُشطَتْ ﴿ صَرَيْهَا صَدَقَةُ مُوالفَضْ لِ أَخ انُ عَيِنَةً قال سَعْتُ الزُّهُرِيُّ عِنْ عَسْنَاتِلَهُ عِنْ أُمْقَاشِ مِنْتُ عَصْنِ وَالْتَ مَعْتُ النسيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهِ لَمَا العُودَ الهَنْ عَقَافَ فَيْدَ مَسْمَةَ أَشْفَيْهُ يِسْمَعَلُ بِمنَ العُسْذَرَةُ و بُلَدُّهِ منْ فَات الجنَّنبِ ودَخَلْتُ عَلَى النِّي صَلَّى الله عليه وسإنا يَثالِي أَمَّا كُل الطَّعَامَ فَبِالَ عَلَيْسه فَسندَعاعاه فَرَشٌ عليسه مُسَنَّتُ الْمُسْاعَة يَعْتَبُمُ واحْتَبَمَ أَفِهُ ولَى إِلَيْ لَا حَدَثُنَا الْفِرَاعُ وَرَحَدُثُنا عَبُدُ الْوَارِينِ

ا السُّوْدَاءِ ؟ [دَقَوْهُ السُّوْدَاءِ ؟ [دَقَوْهُ السُّوْدَاءِ عَلَيْهِ السَّرَاءِ و مُدَّتِناهِ السَّرَاءِ السَّمْدُ وَقُرْمَاءً السَّمْدُ وَقُرْمَاءً السَّمْدُ وَقُرْمَاءً السَّمْدُ وَقُرْمَاءً السَّمْدُ وَقُرْمَاءً وَقُرْمَاءً وَالسَّمْدُ وَالسَّمِينَ وَالسَّمْدُ وَالسَّمِينَ وَالسَّمِينَ وَالسَّمِينَ وَالسَّمْدُ وَالسَّمْدُ وَالسَّمْدُ وَالسَّمْدُ وَالسَّمْدُ وَالسَّمْدُ وَالسَّمْدُ وَالسَّمِينَ وَالسَّمِينَ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمِينَ وَالسَّمْدُ وَالسَّمِينَ وَالسَّمِةُ وَالسَّمِينَ وَالْمَاءُ وَالسَّمِينَ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمِينَ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمِينَ وَالسَّمِينَ وَالسَّمِينَ وَالسَّمِينَ وَالسَّمِينَ وَالْمَاءُ وَالسَّمِينَ وَالْمَاءُ وَالسُّمِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَاءُ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَاءُ وَالسَّمِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامُ وَالْمُوامِينَ وَالْمُعِينَاءُ وَالْمُعِمِينَاءُ وَالْمُعِمِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمُعِمِينَاءُ وَالْمُعِمِينَ وَالْمَامِلُونَا وَالْمِينَاءُ وَالْمُعِمِينَاءُ وَالْمُعِمِينَاءُ وَالْمُعِمِينَاءُ وَالْمِينَاءُ وَالْمِامِينَ وَالْمُعِمِينَ وَالْمُعِمِينَاءُ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعِمِينَاءُ وَالْمُوامِينَاءُ وَالْمُعْمِينَاءُ وَالْمُعُمِينَاءُ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعِمِينَاءُ وَالْمُعِمِينَاءُ وَالْمُعْمِينَاءُ وَالْمُعِمِينَاءُ وَالْمُعْمِينَاءُ وَالْمُعِمْمِينَاءُ وَال

عَادَالْمُقَنَّمَ ثُمَّ قَالَ لاأَ رَّحُ حَقَّ تَعْتَمِمَ قَالْي مَعْتُ رسولَ الله لى الله عليه وسل في زَاليه وهُوَ عُمْرُهُ مِنْ وَجَمَعَ كَانَتِهِ عِنا ۚ يُقَالُ لَهُ لِخُلِّي ۖ وَا

ل فَاحْلَقُ وصُمْ تَلْتُهُ أَيَّامٍ أَوْأَطْمُ سَنَّةً أُوانْسُكْ نَسيكَةً ۞ قال أَثُوبُ لاَأَدْرى با يَنْمَنْ نَدَأَ مَا م أُوْكَوَى عَارَهُ وَفَشْل مَنْ لَمُ يَكْتُو حد شَمَا أَنُوالوَليدهشامُنُ عَبْدا لَلكَ حد تناعَدُ الرَّ كان فَ شَيْ مِنْ أَدْوَ بَشِكُمْ شِفاءً فَنِي شَرْطَة شَجْمَعِمْ أُولَدْعَهُ بنار وما أُحدُّ أَنْ أَكْسُوى حدثما عمرانُ نُ كسرفقال حدثنا الأعباس فالدسول المصلى الله عليه وسلم عرضت لَ النِّي والنَّبِيَّانَيَهُ وَنَسَعَهُمُ الرَّهْمُ والنِّي أَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ حَيَّ رُفُهُ لَعِلْ وَادْعَظمُ وُلْتُ نامُوسى وقَوْمُهُ قِيلَ انْتُلْوالِى الاُفْقِ فَادْاسُوادُعَاذًا لاَفْقَ ثُمَّقَيلَ لَى انْظُرْهُهُ مُّرَّضَلَ والمِيَّتِنَّهُمُ هَا هَاصَ المَّوْمُ وهَالواغَمُّنَ الدِّينَ اَمَنَّا باندوا يَّبَعْنا رسولَهُ فَغَرُّدُهُمْ أَوْا ولادُنا الَّذِينَ وَلدُوا ف الاسلام َ فَانَّاوُ الدَّافِ الجاهليَّة فَهِلَمَ النَّيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَرَّجَ فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لا يَسْ ڶؠۜۜۯۮؘٮٛۅڵٳؘؽؙڴؾۘۯؙۅٮٛۜۅعڶؘؽڔۜؠٞؠٝؠۨؿۘۅٛٙڴؙۏٮؘۜڡ۬ڡٙڶػؙػٲۺٛڎؙڹؙۼ۠ڝۨڹٲؚٞٙ۠۠۠ٙ؞ؠؗٛؠؙ۠ؠ۠ٵٛؽٵڕڛۅڶٙٲۺۊڶڶۮؠۧڡ۫ڡٚٲٵٓڂؙ فقال أَمْنُهُ أَنَا فَالسَّقَكَ عُكَّاتَةُ مَاسُكِ الاغْدوالتُحْسُل مَنَ الرَّمَدَ فيدعَنْ أُمَّ عَطَّيَّةً والثّ ىدْشَايْشِيْعَنْشُعَيَّةَ قالىحَدْنِي جُيْدُيْنِ الفِعِعْنِ زَيْنَبِعْنَ أُمِّسَكَةَ رضى الله عنها أنّ امْرَأة بَرُّ وْجُهافاشْنَكَتْ عَبْمَهافَذَ كُرُوهاللنبي صلى انقعليه وسلم وذَ كُرُوالَهُ السَّجْلُ وَانَّهُ يُخَ فقال لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ مَّلَّكُتُ فِي سِّمَا فِي شَرَا حُلامِها أُوفِي أَحْلامِها فِيشَر يَنْ مَا فَأَكَرَ مَنْ يَعْرُهُ فَلَا ٱلْرَبَعَةُ النَّهُرِ وعَشْرًا مِأْكِبُ لِلْمُذَامِ \* وقال عَفَّانُ صر شَهَا سَلَّيُمُنَّ حَيْانَ حدَّنا ينُدُنُ مِيناهُ قالَ مَعْثُ أَياهُرٌ رُمَّ يَقُولُ قال رسولُ القصلي القعليه وسلم لاعَدْوَى ولاطرَبَرَةَ ولاهامّة بأسب المن شفاطُلقين حرثنا عَبِدُن المنتق حدثنا بُهُ عَنْ عَبْدا لَلِكُ مَعْتُ عَرُو بِنُ حُرِيثُ فَالْسَعِفُ سَعِيدَ بِنَدَ يَدْ فَالْسَعِفُ النِّي صلى الله

؛ وَقَعِّ فِسُوادِ ٢ قِيلَ الْهُفنا ٣ سَمُفَكَّ جِمَا تُتُكَاشَهُ ٤ فَهَلَّذَا لَرَعَهُ الْشُهُرِ ٥ صَدْنَى ٢ عَمْدُنُ مِعْقَرِ ٥ صَدْنَى ٢ عَمْدُنُ مِعْقَرِ

· الدُود عرشا عَلَى نُعَسدالله حدَّثا يَعَى بنُ رضى الله عنه قَبَّلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهُوّمَيّتُ ﴿ قَالُ وَقَالَتْ عَائشَةٌ فَكَنْاءُ فَ مَرضه النَّنَااتُ لا تَلُدُّونِي فَقُلْنَا كَرَا هُنَّةُ لِلَّرِيضِ للدَّوا فَلَمَّا أَفَاقَ هَالِ أَمْ الْفَيْكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي قُلْنَا كَرَاهِمَةَ لِلَهِ مِنْ للدواءفقال لا نَسْقَ فِي النَيْتَ أَحَدُ لِالْأَدُّ وَأَمَا نَظْرُ لِلَّالْمُيْ مَنْ فَأَمُّ مِنْ مَدَكُمٌ حرشها عَلَى ثُنَعَ الله وره و(2) سرفي عبد الله عن أم قيس هاكَّتْ دَخْلُتُ بِان لِي على رسولِ اللهِ صلى الله عليه هَأَشْفَة منْهِ ذَا تُرافِقْت بُسْعُطُ مِنَ العُدُّرة ويُلَدُّمنْ ذَات النِّب فَسَمْتُ الزَّهْرِي يَقُولُ بُكه باصَّبَعه وَلَّمْ يَقُلُ الْعَلَقُواعَنْهُ شَيًّا مِاسُب صرتْنَا بِشُرُ بِنُ مُحَسِّداً خبرنا عَبْدُا قداخ في يَنْ قَادَنُ لَنْفَرَجُ بَنْ رَحُلَوْ تَخُطُّ رِحُلا فِي الأَرْضُ بِينْ عَبَّاسُ وَاحْزَفَا مُعَرَّدُ ابن عَبَّاسَ وَالْ هَدلْ تَدْرى مَن الرَّجُلُ الاَ خَرُالَذي لَمْ تُسَمِّعاتَسْهُ قُلْتُ لاهال هُوَءَ لَيْ قالَتْ عائشةُ فقال النبي مسلى الله علم وسل بَعْدَمادَخَلَ يُنْهَا واشْنَدَيه وجَعُهُ هَرِيقُوا عَلَى منْ سَبْعِ فَرَ بِلَمْ تَعُلَلْ ٱوْكِيَاتُنْ لَعَلَى أَعْهَلُ لَكَ النَّاسِ

رش الوالمَسان أَخْبَرُنَا شُعَيْبُ عِن الْزُهْرِي قَالَ أَحْسِبرِنْ عُبَيْدُ اللَّهِ فُ عَبْدِ اللَّهِ

ا مِنالعَيْنِ م كَرَّاهِيَةَ

٣ الأَالْفَيَّاسُ

۽ عُبيداللهِ بُعَبداللهِ

و عَنْهُ ٣ عَلَامَتَدَغُرْنَ ٧ العلاق، ضبط بكسر العين في الفرع وضسطه النووى في شرح مسا بفتح العين وتبعه الحافظ ابن جر

. الاعْلاقِ <sub>A</sub> وَيُسْعَلُا

١٠ فَأَذِنَّلُهُ ١١ فَعَلَّمُ

لأَسَدَّةُ أَسَدُ خُزَّعَةً وَكَانَتْهِ مِنَا لِمُهَا جِرانِ الأُولَ اللَّهْ مِنايَعْنَ النِّيْ صلى الله عليه وسلم وهي أَنْخُنُ عُكَالَمَةً علىموسلم على مُأتَّدَ غَرْبٌ أَوْلاَدُكُنَّ جُدُا العلاق عَلَيْكُمْ جِذْا العُودِالْهِنَّديَّ فَأَنَّ فيه سَنَّعَةَ أَشْفَهُم مُماذًا لُ دَواءالمَيْطُون صرشا تَجَدْنُ نَشَاد حدْشائحَةُ بُنْ حَقْر حدة شاشْعَةُ عَنْ قَتادَةَع. أى الْمُو كَلِي مَنْ أَلِي سَعِيدَ قال مِا مَرَّكُ إِلَى النِي صلى الله عليه وسلم فقال إنَّ أَنِي استطلقَ بطنه فقال ه عَسَلاَ فَسَفاهُ فِقَالَ إِنِّ سَقَتْمُهُ فَلِم آرَتْهُ إِلَّا اسْتَطْلاقًا فِقَال صَدَقَ اللَّهُ وكَذَبَ نَطْنُ أَحْثُ \* تاتَعُهُ النَّصْرُعِنْ شُعَّةَ بِالسِّئْبِ لَاصَفَرَوهُوَداُهَا أَخُذُالبِّطْنَ صرشا عَبْدُالعَزيز بِزُعَيْداقه حِدْثنا إِرْهِمْ بِيُسَعْدَىنْ صَالْعَى ابْنَسْهَابِ قَالَ أَحْسِرِي ٱلْوَسِيَّةَ بَنُّ عَبْدَالَّ جَنْ رَفَّوْهُ أَنَّ أَمَاهُمَ وَوَرَضَى الله هَا الله إلى مَنكُونُ فِي الرَّمْلِ كُلَّمُ الظِّيا فَيَأْتِي البَعير الأَرْبُ فَيَدُّخُولُ بِيدَ افْهُورُ بِعافقال بَقَنْ أَعْدَى الاَوْلَ ﴿ رَواْءُالزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةُ وَسِنَانِ بِأَلِي سَنَانِ بِأَسِبُ ذَاتَ الجَنْبِ حَدثُنَّ لِجُمَّةً أخرنا عَتَّابُنُ بَسَرِعَنْ الصَّرَعِن الزُّهْرِي قال احسرني عُسُدًا الله بُ عَبْدا الله أَنْ أُمِّق سِلْتَ عُسَر لى الله علمه وسلم ما تَن لَها قَدْ عَلَقَتْ عَلَمْه منَ العُذْرَة فقال اتَّقُوا اللّهَ عَلَى بأتَدْغُرُونَا وَّلاَدُكُمْ إِلِمْ الآعْلاقِ عَلَيْكُمْ بَهٰذَا العُودِالهِنْدِيَّ فَانَّافِيهُ سَبْعَةَ أَشْفَيَة منهاذَاتُ الجَنْه يِدُالنَكُسْتَ يَعْنِى الفُّسْطَ فال وَفَى لَغَسَةً ﴿ صَرْمُهَا عَارَمُ حَسَدُمُنا حَمَّادُ قَالَ فُرئَّ عَلَى ٱلْوبَ مَنْ كُثْمِ (X) أى قلاَنةَ منْهُ ما حَلَّتَ مهومنْهُ ما قُرِيَّ عَلَيْه وكانَ هَسَدًا في الكَتَابِ عِنْ أَنَسَ أِنَ أَبِاطَهُ فَ كَوَ يَاهُ وَكُوا مُالُوطَ لَمْنَةَ بِيَنه ﴿ وَقَالَ عَبَّادُنُ مُنْصُودِ عِنَّا أُوِّبَ عَنَّ أَبِي فَعَالَ قال وْلُ النَّامَ لِمَا اللَّهَ عَلِيهِ وَسِلْمِ لاَ هُلْ يَبْدِّسَنَ الاَنْسَارِ أَنْ مَرَّةُ وَامِنَ الْحُمُّوالأُذُنْ ﴿ وَالْأَنْسُ كُومِتُ عَدَاتِ النَّبْدِ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنَّ ومَّم مَنَى أَنُوطَكْمَ وَانْسُ بِثُ النَّصْرِ وزَيْدُن ُ المِث

و وقد م يسترم مسترم المناب مسترم المناب المناب مسترم المناب المناب مسترم المناب ا

هضكذا فيجع النس المعتدة سدناوكذاصطم القب طلاني قال وحك القاشى عساص قطسم الهمزة وكسرالراه فيلغنا قال الموهري وهراغمة ردشة ام جمع النسيزًا لمتمدة بالباءالصية بلاهمز وفي النسخ المطبوعية شعا القسيطلاني المطبوع لاتُلاعُهُ الهمز

فاطمهُ تَفْسُلُ عِنْ وَجْهِهِ الْدُمَ فَلَمَّارَأَتْ فاطمَهُ عَلَيْهَا السَّسلامُ الدَّمَ يَنْ بُدعكَ المساء كَثْرَةُ عَدَتْ إلى سَ سدنى بنُوهب فالسدنى ملائعن افع عن اب مُرَرضى الله لم قال الجُدِّمِ وَنَهْمِ حَهُمْمُ فَأَطْفِرُها بِالماء \* قال فافحُ وَكَانَ عَدُّ الله لى الله عليسه وسلم يَقُولُ الْحَسى من فَوْح جَهَسَمُ فَارْدُوها والماء لْبلنها وألوالها فانْطَلَقُواحتَّى كافُواناحية الحَرَّة كَفُرُوا بَعْلَا اللهممة وَقَتْلُوادا هَ رسول الله صبلي الله مُوفَقَلُهُ وَالْدِيَّهُ مُورِّدٌ كُوافِي احْسِدًا خَرَّدٍ حَثَّى مانُواعَلَى -الهِيْم ماسبُ مايُدُّكُرُ في

لطَّاعُون عرشًا حَفْسُنُ عُرَحِدَّ الشُعْبَةُ قال أَحْسِرِ فَحْسِبُ نُ أَى اللهُ عَالَ مَقْتُ بأدْض فَلاتَدْخُساؤهاو إذا وَقَعَ بأدْض وأنْتُمْ إِمافَ للنََّخُرُ جُوامِنْها فَقُلْتُ أَنْتَ مَعْتَهُ يُحَـدْثُسَ ولانشكره تعرشا عندالله يأوسف أخبرنا ملك عن ابن سهاب عن عبد الجسيدي عبدارا ان الخَطَّابِعْ عَبْدَالله بِنَجْدَالله بِنا لِمُوثِن فَوْقَلَعَنْ عَبْدَالله بِنَجَّاصِ أَنْ ثُمَرَ بِنَا يَخَطَّابِ رضى الله عنه نُو بَ إِلَى الشَّامْ حَيْ إِذَا كَان بِسُمْ غَلَقِيهُ أَمَر اهُ الأَجْدَاداً أُوعِيلُهُ مِنْ الْجَوْلِ وأصابُهُ فأخْرُ وهُ أَنَّ الوَّ ا اَقَدْوَقَ عَ الرَّضِ الشَّامْ قال ابْنَ عَبَّاسِ فقال حُمَّرُ ادُّعُلى اللَّهَ إِسِرَ بِنَ الأَوَّ إِنَّ قَدَعاهُ عُم فاسْتَشارَهُ وأخْبَرُهُمْ أَنَّالَو بِاَمَدُوقَعَ بِالشَّامُ وَاخْتَلْفُوافقال بَعْضُهُمْ وَلَدُوَّ بْعَتَ لَاصْ ولا تَرى أَنْ تَرْجِعَ عُنْهُ وهَال نَعْثُ مُ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاس وأصَّالُ رسول القصل الله عليه وسلرولا نَرَّى أَنْ تُقْد مَهُمْ على هذا الويا فغال ازْنَفْعُوا عَنَى مُ هَالِ ادْعُوا لَى الأَنْصَارَفَكَ عَرْبُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَتَكُواسَبِسَلَ المُهاجِرِ بِنَ وَاخْتَلَقُوا كاخْتلافهمْ فقال ارْنَفَعُوا عَنْي نُهُمَّال ادْعُل مَنْ كان هٰهُنامنْ مَشْتَفَة قُرَّ بِسْ مِنْ مُهابِرَ والفَيْمُونَدَّ عَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلَفْ مَهُهُمٌ عَلَيه رَجُلان فقالُوا لَرَى ٱنْتَرْ جِعَ بِالنَّاس ولاتَقُدمَهُ مِعْ عَلَى لهٰذا الوَياه فَنادَى جُرَئِي بِلْنَّ مُنْجَعَلَى ظَهْرَفَأَ صُمُواعَلَيه قَالَ الْوَعْبَيْدَةَ ثُرَّالِيَّرَاحَ أَفْرارَامنْ فَدَالله فقال عُرَلُوْفَ يُرْكَ ا ۚ مَا عُسَدَةَ نَعَ ثَفَرُ مِنْ فَغَوا لِلهَ لَلِي فَعَوا لِلهَ أَوَأَ مُسْكَوْ كَانَ لِكَذَا إِسَ كُنْ خَلْفَ وادِ إِلَّهُ أَعَدُوا لَلهُ أَوا أَمْدُوا لَا إِنَّا الْمُعْلَقِ وَادِ إِلَّهُ أَعُدُوا لَا إِنَّا الْمُعْلَقِ وَالْمُؤْمِنِ لَكُنَّا إِلَيْ الْمُعْلَقِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَكُونَا لَا إِنَّا الْمُعْلَقِ وَاللَّهِ اللَّهِ لَلْكُونَا لَا اللَّهِ اللَّهِ لَلْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَلْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ ل َّصِيَّةُ وَالْأَرَّى جَسْنَةً ٱلْإِسْ إِنْرَعَيْتَ الصَّبِّةُ رَعَيْهَا بِفَدَواللهِ إِنْرَعَيْتَ الْمِلْدَبَة فَامَعَنْ الرَّهِ مِنْ عُوف وَ كَانَهُ مِنْ عَسْلَ فَي تَعْضَ حاحَته فِقال إنَّ عَنْدى فِي هٰذَاعِلْ المَهْ تُرب صلى الله عليه وسلم بقول إذا معتم به بأرض فلا تقدم اعليه و إدارقم بأرض وأنتم بهافلا عفر حوا فرَارًامنْــهُ قال كَهَمَدَا لِللَّهُ عَرْضًا نُصَرَفَ عَدْشَمَا عَبْــدُ اللَّهُ نُوسُفَ أَحْــيرِ فالمُلكَّ عن النشهاب عن نله بن عامرة أنْ حُرَرَ وَج إلى الشَّامْ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْعَ الْفَدُّهُ أَنَّ الْوَ مَا فَقَدْ وقعَ بالشَّامْ فَأَخْبَرُ مُعَبِّد الرَّجور المرون شمال التسليد رسام خال الناسك من المراض والانتقاعة وإذا وقدم الرض أَنْمُ جِافَلاَ تَغُوُّ حُوافِرا وَامِنْهُ صَرْمًا عَبْدُاقِهِ بِنُوسُفَ أَخْبِرَامُكُ عَنْ نُعْسَمُ الجُمْرِعْ أَيْ مُورِد

ا أن قال و الأسكرة قال تَمْ السطالة المتافية بيسع السطالة التعلق بيسع واو إه قاليوندسة واقتصر فاليوندسة واقتصر وشداليا مكونة الصادن على فتح الصاد

127 1 39 ، بِالْقُرْآنِ ١١ وَيَنْفُلُ ١٢ وسول الله ١٣ مَسَّالُوا عيد الشُّرُوطِ 10 حدّثنا

لم حدثنا أوعاصم عن ملك عن سكى عن أى صالح عن أى بدَّ اللَّهُ عَنْ أَلِي سُمْرِعَنَّ أَنِي الْمُوَّلِّلِ عَنْ أَنِي سَعِيدًا لَخَذَرِي رَصْ ِّنَّهُ عَسَّدُأُ ولِتُكَ فقالوا هَلْ مَعَكُمْ مسنْ دَوَاءاً وْراق فقالوالِنَّكُمْ لَمَ تَقَرُّ وَنَاولا تَفْعَلُ

فَقَدَ أَنفانَفَ الكَثَابِ عَلَى شَاخَدَآ خَامَالشَّاء إلى أَصْاء فَكَرُهُ وِاثْلَآ وَقَالُوا أَخَدُنَ لِمِ ٱوْاُمَرَ ٱنْ يُسَرِّقَ مَنَ العَيْنَ صَرَتُهُمْ مُحَسَّدُسُ خَالَدَ حَدَّثنا حدَّشَاكُمَّدُنُ حُرْبِ حدِّشَاكُمَّدُنُ الْوَلِيدَالْ بَسْلَى أَخْبِرِفَا أَرْهُرِي عَنْ يسَلَقَعَنْ أَمْسَلَهُ رَضِي الله عنها أنَّ النيَّ صلى الله عليه وسلرزاً ي في يُنْهِ اسْتَرْهُ والْهَافَانَ بِهِ النَّفْلُونَ . ﴿ وَفَالْ عَفَدْلُ عِن الزَّهْرِيُّ أَحْسِمِ فَي عُرُونَهُ مَدَّتْنَاعَبْدُالْ زَّاقِ عَنْمَعْمَرِ عَنْ هَمَّامِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرْمَرُضِي الله عَنْ مُلَمِّينُ الشَّمَانُ حدَّثناعَمُدُ الرَّجْنِ نُ الأَسْوَدِ عنْ أيسه قال هٰ الدَخَلْتُ أَمَاوُ مُلِثُ عَلَى أَنَس بِمَمَاكُ فِقَالَ مُابِثُ بِإِمَا مُرْةَ اشْدَ كُيْتُ فِقَالَ أَنْسُ أَلَا أَرْهَبِكُ مُفْسِ رسول القصلى الله عليه وسلمال بلَى قال اللَّهُمَّارَبَّ النَّاس مُدُّهمَّ البَّاس اشْف أنَّ السَّا أشأ خمرُ و بُعَلِيِّ حدَّثنائيُّتيني حدَّثنائيًّا عنْ مَسْرُوقِ عَنْ عائشة رضى الله عماآن الني صلى الله عليه وسلم كان يَعْزُدُ تُعضَ أَهْله عَسْمُ سَله ا

ر رسول الله ۲ النج ۲ نستی ی حالت ۲ نستی ی حالت ۵ نت ۲ حالتی ۷ آخیا و واسفه ۲ وريمه و مشقه ۲ وريمه و مشقها و مدائله و فال كشه و مدائله و فال كشه

خرنى أيعن عاتسه كَانَ رُقْ بِقُولُ الْمُسَمِ الْبَاسَ وَبَّ النَّاسَ بِيَدِكَ الشَّفَاءُلَا كَانْضَاةُ إِلَّاأَةُ (٢) عَمْولُ اللَّهِ بِصْ يِسْمِ اللَّهُ رَبِّةً أَرْضَنَا بِرِيقَة بَعْضَنَا يُشْتِي سَعَمْنَا وَأَدْنَارِينَا وَالْمُرْمِ الحَسَلِقَاهُوَ إِلَّاأَنْ مَعْتُهٰذَا الْحَدِيثَ فَعَاأُبَالِهِنَا حَدِثُنَّا عَبِّنُدُالْعَزِيزِبُ عَبْ . لُى عنِ ان شِهابِ عنْ عُرْ وَةِ نِ الْزَيْدِ عِنْ عَاتْسَةً رضى الله الذا أُوَى إِلَى فَيَّ اسْهِ نَفَتَ فِي كَفَّهِ مِقَلَّ هُواَتَهُ مْ جَسَمِهِ ۚ هَالَتْ عَاتَسُهُ فَلَمَّا الشُّتَكِي كَانَ الْمُرَانُ أَنَّ الْعَلَادُاتُ وتُصْنَعُ ثَلِكَ إِنَا أَنَّ الْحَافَرَاسُه عَرَثْهَا مُوسَى مُعَالَّمُ لُوعَوَانَةَ عِنْ أَى شَرَعِنَ أَيِ الْمُتَوَكِّلُ عِنْ أَي سَعِيدَ أَنَ وَهُلَّامِنْ أَصْحَابِ رسولِ اللَّهِ

بَعْثُهُمْ اقْسُمُوافقال الَّذِي رَقَى لاَنَفْعُلُوا حَيَّ نَأَتَّى رُسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَنَذْ كُرلَهُ أَذْى كَانَ فَنَنْتُمْ . مَسْحِ الرَّاقِ الوَجْعَ بِيَدِ الْمُسْنَى صَرَتْمُ عَبْدُالله الأغش عنمسلم عن مُسْرُ وق عنْ عانشة رضي الله لِلْعُوَدُبَعْتُهُمُّ مُّتَكِّمُهُ مِينَهُ أَذْهِبِالْبِاسُ رَبَّالنَّاسِ وَاشْف انْتَالسَّانْيُ لاشفاءَ لِأَشفاقُكَ شفاطًا نُفادرُسَقَمَاقَذَ كَرْنُهُ لَنْصُورِ فَلَدَّ تَقْءَنْ إلرهِمَ عنْمَسْرُ وفِعنْ فَى المَوْاة تَرْقَ الرَّجُلَ عِرْتُمْ عَيْدُالله بُ مُحَدِّداجُعَنيُّ حدَّثناهِ لَ كُنْتُ الْمَالَنْفُ عَلَيْهِ بِينَ فَالْمُسُوبِ لِللَّهِ سْهِ الَّذِي فُصِينَ فِسهِ مِالْمُعَوِّذَاتَ ۖ فَلَمَّا نَقُدُ النَّيْ مَعْهُ الرُّحُلانِ والنِّي مَعْهُ الرُّهُمْ والنَّيْ لِيْسَ مَعْهُ أَحَدُورًا وْتُسَوادًا كَثْرًا يَ فَقَلَ هَٰذَامُوسَى وَقُومُهُ مُعْمِلَ لَى أَنْظُرِهُمَ أَنْتُسُوادًا كَثِيرًا سَدَالْاَفَقَ بْشُخُلُونَ اَلِمَنَّةَ بَغَيْرِ حَسَابَ فَنَفَرَّقَ النَّاسُ ولِم يُسَكِّنْ لَهُمْ فَتَذَا كَرَّا صحابُ الني مسلى الله عليه وسلم فقالُوا ْمَّافَعْنُ فُولِدْنَافِ الشَّرِكِ وَلَكَنَّا آمَنَّا بِاللهِ ورَسُولِهِ وَلَكِنْ هُؤُلِامُهُمَّا أَمْأَوْانَبَكَعَ النبيَّصلِي الله علم فَمَالُهُمُ الَّذِينَ لاَيْتَطَيُّرُونَ ولايَسْتَرْقُونَ ولاَيَكْتُووَيْنُوعلَى رَبِّم بْيَتَوَكّْلُونَ فَمَامَ عُكَاشَةُ بنُ عُسَنِ فَمَالَ أَنْهُمْ

و شدود و تأوا المستورة و تأور المستورة و تأور

ا حدثن ۲ قاؤا ا حدثنا تندَّهُ الرينسخوالفرع وفي الرينسخوالفرع وفي ولاهم أحرنا به الكهاة ولاهم المساول زيادة منسطان في الرونسة مسالة علاق المسالة علاق المشالخ المسالة المهاة المشالف على المشالخ ال

ايُونُسُ عِي الرَّهُوى عَنْ سالمِ عَنَ انْ عُرَوْضِ لِيَقُولُ الطَّرَةَ وَخَرُهُ الفَّالُ وَالْوَاوِمَ الفَّالُ قَالِ الكَّلَّمَةُ السَّالَ لَهُ تَسْمَعُها الْغَرَّمُ السُولَ الله مَنْ لاشَرِبُ ولاا ۖ كُلُّ ولانَطَقَ ولااسْتَهَالَ ۚ فَمَثْلُ مُلكَ الطَّـلَ

يَأَغْسَرُمُمالاًا كُلِّ ولاشَربَولاتَعَلَقُولااسْتَهَلُّ ومثْلُذَكَ بَطَلُّ فقال رسولُ الله السُّصُّرُ ومَاأُثْرَلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبالِهارُ وتَومارُوتَ ومايُعَلِّمانِ منْ أَحَدَحَقَّ بَفُولَا إغَّ الْمَحْنُ فَشَةً فَلا المأيفَرَقُونَهِ وَيْنَالَرُ وَزَوْجه وماهُمْ بَسَارْينَ به منْ أَحَدالًا باذْنا بله و يَعَمَّلُونَ مَايَضْرُهُمْ وَلاَيْنَقُهُمْ وَلَقَدْتَهُمُ والْمَنَاشَـرَاهُمالَهُ فِى الاَّخَرِمِمْنْ خَلَق وقُوله تعمالى ولايُشْرُالسَّاحُ مْثُأَنَى وقَوْله اقْتَأْلُونَ السَّمْرَ وأنْسُرُونُ وقَوْله يُخَيِّلُ النَّسِه منْ سَصْرهِ مُ أَمُّا تَسْمَى وقَوْله ومِنْ يَشَرَالنَّقَا مَاتَ فِي العُقَد والنَّفَّا مَاتُ السَّواسُ تُسْتَمَرُ ونَ نُمَسَّوْنَ صَرَّتُهَمَ المِرْهُمُ مُنْ مُوسَى أُخْبِرُنَا منَّ إِذَا كَانَذَاتَ مَوْمٌ أُوْدَاتَ لَيْلَةَ وهُوَّعَنْدى لَكُنَّهُ دُعَاوِدَعا مُمَّ قالىاعا لشة ه أناني رَجُلان فَقَعَدَ أَحَدُهُماعَ اللهَ وَالآخُوعُ الدَّخُوعُ الدَّخُوعُ الدَّخُو فقال أَحَدُهُمالصاحبه ماوَ مَحُ الرُّحل فقال مَعْلُوبُ قال مَنْ كُنَّهُ قال لَمِدُنُ الْأَعْصَم قال فأقشَّى الـفيُمُشَّط ومُشَاطَة وحُفُّ طَلْعِ تُقَلَّة ذَكِّر قال والزُّنَّ هُوَ قال في بِأَرْذَرُ وَانَ قَأْ تاهار سول الله صلى الله

مَنْ لَا عِ سُطَّارُ فيالفر حااذى سدناسعا المونشة وفال القسطالان . كذاهومشيوط في البونشسة هنبا وف آخ الأدب اه مس هامش الفرع الذى يبدنا وضبطه القسطلاني فبقرها نضم الماءوكسر القاف أه

ا مبدّ الرحين 11 بقد الشخر الآبة الشخر الآبة الشخر الآبة الشخر الآبة الشخر الآبة الشخر ال

ا أُستَّفْر حه كذاهو في جمع الأصول التي بأبدسا سعاالموننسة وفيتسم بعة استَّفْرَ حَسَمُهُ وهو الذى في المقير ء أُثَوْرَ وكذاه ويضم ففتم فتشديد في الاصول التي مأمد سنا وكذاصب طه القسطلاني وبهامش بعض النسخ أنُّورٌ وعليها علامة العمة ٣ منه ۽ عن هشام ومسط ومساقة ه و نُقالُ ۽ حَدِّثا مهر الأ ي أوَّلَ ماحَدُّ ثَنَا . كذاهم منصوب في بعض النسم التي والدساو للفظما يدلهن ١٢ اركي ١٤ رَاعُونَة اهوسية اور رَأْيْمًا ١٦ أماالله الله مداني ١٨ فُعَلَ

عليه وسلم فى ناس من أصحابه هَا فَفَصَال باعاتَشْهُ كَانَّمامَهَا تُفَاعَةُ المِنَّاءُ ۚ أَ كُوَّانَ رُسَيَخْ فَأَمَّنِهِ اَفَدُفَتْ ﴿ وَالْعَدُّ أَبُوأُسَامَةً وَالْوَضََّمْ وَانِ أَبِي الزَّفادعنْ هِشَامٌ ۚ ﴿ وَقَالَ السَّنُ وَانِ عُنَيْدً عَنْ هشام في مُشْط ومُشَاقَة ﴿ أَيُّنَّا لِمُشَاطَةُما يَخُولُ جُمِنَ الشَّعَرِ إِذَامُسْطُ والْمَسَاقَةُ منْ مُ ِّبَةَ ° رِينَزَيْدَعَنَ أَبِي الغَيَّتْعِنْ أَبِي الْغَيْتِ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اقْمِعِنه أَنَّ رسولَ ا ، رَجُلُ بِهِ طُبُّ أُوْيُوَ صَّنَّعَىٰ الْمَرَانَةُ أَيْحُلُّعَتْ مُاوْيَثْشُرُ قَالَا بِأُسْ يِهِ إِثْمَارُ يدُونَ بِه لِنُفْعُونَا لِيُعَدِّنُهُ عِرْشٌ عَبْدُاللهُ ثُحَدَقَالَ عَدُّانَ ثَعَيْنَهُ بَمُ انُ رُرِّ عْرِيَفُولُ حدَّنْي الْكُورُومَ عَنْعُرُوهَ فَسَالَتُ هشاماً عَنْهُ فَدَشَاعِنْ السِه عنْ عائشسة رضى الله عنها هاتُّ كانَّ رسولُ الله صلى الله عليمه وسلم مُصرَّحَى كَانْ تَرِيكُ أَنَّهُ مَا فَي النَّساءَولا مَأْتُهمَ وَهٰذا أَشَدُّ مَاتَكُونُ مِنَ السَّصْرِإذا كان كَذافقال باعاتْشَةُ أَعَلْتْ أَنَّ الْمُفَدَّ أَفْنانى فصااسْتَقْتُتُهُ ْمَانِي رَجُلانِ فَقَعَدُ أَعَدُهُما عَنْدَوْاْسِي والآخُو عَنْدَرِ حَلَّ فَصْالِ الَّذِي عَنْدَوَاْسِي الْأَ خَرَما بالْ الرَّجُ قالىمْلْبُوبُ قال ومَنْ طَبَّسهُ قال آسِدُنُ اعْصَمَ رَجُلُ مِنْ تَحَدُرُ يُق حَلَمْ قال فِي مُشَاط ومُشَاقَسة قال وأ يُنَ قال في خُفَ طَلْعَسة ذَكَرِ تَعَثَّرَكُوفَسة في بُرُدَرُ وَانَ هَالَتُ فاتَى الن صلى الله عليه وسلم البِثَرَحتَّى اسْخَشُرَ جَهُ فقال هُدنما الشَّرُ النِّي أُرْيَبُهَا وَكَانَّ ما هَ أَتَفَا عَدَّ الخَدَّا وَكَانَّ فَظَلَمَا رُوُسُ الشَّماطِينِ قال فَاسْتُمْرِعَ قالَتْ فَقَلْتُ اقَلَائَى تَنَشَّرْتَ فِقالَ أَمَا وَالنَّفَقَتْ فَاف وَأ عَى أَحد من النَّاس مَّرًا ما سُ السَّمر والنَّا عَسْدُ بُن المُعلَ حدَّثنا أُوالسَّامَةُ عن هسام عن أسه عن عائشة هانت معر وسول القه صلى القد علمه وسلم حتى إنه أيحك إلسه أنه يَفْعَلُ السَّيَّ ومافَعَلُهُ حَتَّى إذا كان ذَاتَ بَوْم وهُوعَ لدى دعا اللهُ ودعامُ ثم قال أَسْعَرْت اعالِسْ أَنَّ الله قَدَّا قَداف فيا ( ۱۸ - مفاری سادع )

أرُّ وانْ قال فَذَهَا النهِ صلى الله عليه وسارِ في أُناس منْ أَحْمَاه إلى المُّرْفَنَفَرَ إِلَهُ اوعَلَهُ اغَفْ تُمُّر سَمَّع إلى لاهامَة جرشم عَبْدُالله بْنُ هُمَّـد حـدثناهشامُ نُوسُفَ لِمِلايُورِدَنَ عُمْرِضُ عَلَى مُصِعْ وَأَنْكَرَا بُوهُرَ وَدَّحَدّيثَ الأَوَّلُ فُلْنَا أَلَمْ ثُ لَّهُ لاعَدُوى فَرَطَنَ الْمَشَّة قال الْوُسُلَمَةَ فَالَّا يُسْلَمُ لَا عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَم عُبُدًا قه بِنَ نُحَسَرَ وضي الله عنه حماهال فالرسولُ الله صلى الله عليه وسلم لاعَسَدٌ وَى ولاطسَرَةَ إنشَّا الشَّوَّمُ

و وحد ؟ مسسطور المسلم المسلم

فىالثَّلْث ، فــ أن أما هر رّة الىق الأعبدالرجن سق ٲڹ۠ڹؘۘۺڗۜڔۼ ۽ س ومائتخاف ١٦ وانگييت

فَأَنَّا أَنْ فِي الفَرَسِ والْمَرَّاءُ والدَّادِ حَدِثْهَا أَنُّوالِمَدَّ لم قال لاعَدْوَى فقامَ أعْرابي فقال أَرَأَ يُتَ الامِلَ تَتَكُونُ فِي الرِّمال أَمَّ تناشُعْمَةُ عَالَ سَمْعَتُ فَنَاوَةَ عَنْ أَنَسَ مِنْ اللَّه وضى الله عنه عن النبيّ صلى الله عليا نْ مَا أَنْكُمْ عَنْهُ وَالوانَمَ فَقَالَ هَــلَّ حَعَلْتُمْ فَي لَمِّنَ قَالَ سَمْفُتُذَ تُوانَ يُحَدَّثُ مَنَّ أَي هُرَّ يَرَقَوْضِيا فَه عَنْه عَنِ النِّي صلى الله عليه وسلم فال

لَجُرَسْمِ عَبَرَاتِ عَرْمَ مَ أَيْدُودُ اللّهِ السَّوْمَ سَرُولا مصر والسِّ البِّسان الأَثْنِ عداثم لى الله علمه وسلم عنْ أَكُلُّ يَكُلُّ فِي عَالِمِينَ السُّبِّعَ \* قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَمْ أَمْعُهُ أَلْبِانَ الْأَثْنَ أُوْحَمَادَةَ السُّبُعِ أَوْ إَوْ إِلَا لِيسِ هَالْ فَذْ كَانَ الْسُلْدُونَ يَتَسدَا وَوْنَ جِافَ لا يَرَوْنَ بِذَالتَّ بَالْسَالُونَ يَتَسدَا وَوْنَ جِافَ لا يَرَوْنَ بِذَالتَّ بَالسَّا فَأَمَّا لِسَانُ الْأَثِّنْ فَقَدْ مَلَفَ مَا أَنَّ رَسُولَ الله على الله عليه وسلم مَّهى عن خُوْمِها وَمْ يَبلُغُسَاعن الْبِانِم أَمُّ ولانتمِى والمَامَرَانَةُ لسَّبِع قال ابنُ شِهابِ أخسِرِف أبُو إنديسَ اخُولاتُ أنَّ اباتُعلِّسَةَ اخْسَى أنعبرا أن لمِهْمَى عَنْ ٱكُلِّ نِعَانِ مِنَ النَّابُعِ مِا سِنِّ إِذَا وَفَعَ النَّابُ إسعلُ بِنْ حَفْق عَنْ عَنْبَةً مِنْ مُسْلِمُ وْلَى مَنْ تَبْمِعَنْ عَنْدُ مُ حَنْفُ مُوْلَ نى اقه عنده أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أوقَسمَ الدِّناكُ في إناه حَدِّ كُمْ فَلَكُمْ مُهُ كُلَّهُ مُلَمَّارَحْمَهُ فَأَنَّ فِي أَحْدَحَناحَمْهُ شَفَاتُوفِي الآخُوداءُ

ا حدثنا حدث المحمد المثالث المثالث المثالث المثالث المثالث المحمد المثالث المثالث المثالث المثالث والمثالث المثالث ال

## بسم التدارعي الرجم ) ♦ ( كتاب اللباس ) ♦

والحرف المونسة ه فيأَلْنَار ٦ الذيُّ وحكر الفاض عياض أنه روى بصل العيمواحدة ولام ثقيله وهوعمسى مغطر أى تغطيه الأرض 1. عَنَالِزُهُرِي

لقيامَة قَالَأَ أُوبِكُمْرِ بِارسُولَ الله إنَّ أَحَدَ ر والقَمَرَ آتنان منْ آمات الله فاذاراً نَتُرُمْهُ السَّفْأَ فَصَافًّا وادْعُوا اللهَ حَيَّ يَتَكْشفها ٤ أى جُدَّفَةَ عَالَ فُرِّأَ ثَثُ بِلالاً حاءَ مَنَزَةَ فَرَ كَزَهِا ثُمَّا تَهَامَ الصَّلاَ فَفَرَأَ يُثَ رسولَ الله عن الأعرّ جعن أبي هُرٌّ مِنْ أنَّ رسولُ الله صلى الله على صرثنا مسعيد بن عَقير عال حدثني بُعَدَّالُ فِي الأرْضِ إِلَى وَمِ القِدَامَة ﴿ مَا نَعَهُ مُونُشُوهُ

هُرَّرَةَ سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلمِ تَقْوَهُ ۖ صَرَّشُوا مَطَّرُسُ الفَصْل حدَّثُ ، نَدْ أَرْعِلَ فَرَس وهو مَأْتَى مَكَانَهُ النَّى مَقْضى فسه فَسَأَلْتُهُ عَنْ هٰذَا امَة فَقُلْتُ لَحَادِب أَذَكَرَ إِذَا رَهُ قَالَ. عَيْمِ وَزَّ يَدُمُنَّ أَسْلَمُ وَزَّ يُدُمُنَّ عَبْدالله عِن ابْ عُمَّرَّ عِن النبي صلى الله عليه وسل ، وقال لم مَنْ رَدَّوْيَهُ مَا سُ الازار المُهَدَّب ويُذْ كَرُعن الزُّهْرى أوالمَانا حَفِيناشُعَتُ عن الزُّهْرِي أخبرني عُر وَهُن الزُّيِّد أنْ عائشة وضى الله عنهازَوْ جَالني صلى الله وهوبالباب لمُنْوَدْنَهُ أَوَاتَ فَقَالَ الدُّرا أَوابَكُر الدِّنَيْ يَهْدُده مَا الْعَجْرُبِ عَنْدَرسول الله صلى الله عليه لْعَلَّكُ ثُرِيدِينَ ٱنْ ثَرِّجِي إلى نَاعَةَ لا حَيَّ مُذُوقَ عُسَلَلَكُ وَتَذُوقَ عُسَلَلَهُ فَصارَسُنَّةَ تَعُذُ الأرَّديَّةُ وَقَالَ أَنَّسُ جَلَدًا تُرافُّ رِدا َ النَّيْ صلى الله عليه وسلم حرَّثُما عَبْدانُ أخرنا عُبْدالله أخ ُونُسُ عن الزَّهْرِيُّ أَحْسِرِني عَلَيُّ مُنْ حُسَّن أَنَّ حُسَيِّنَ عَلَى أَخْبِر الْنَّ عَلَيَّارِضِي الله عنه قال فَسَعَاالدَ

ا حدث ا و وال المستقد المستقد

ه أِي بَأْتُ بِصِيرًا صِرَتُهَا تُنْسِ منَ الكَفْيَانُ ﴿ شَمَّا عَبْدُانَهُ شُخَّدًّا خَبْرِنَا الزُّخَيِّنَةَ عَنْ غَرْو سَمَعَ عَارَبَنَ عَدَاقَه ونَفَتَ عَلَيْهُ مِنْ رِبِقِهِ وَأَلْسَهُ فَصَهُ وَاللَّهُ أَعْمُ عِرْسُما صَدَفَةُ أَخِرِنا يَعْلِي نُسْعِد عَنْ عُسِّدالله قال ارسولَا لهُ أَعْلَىٰ قَسَمَكَا أُكَفَّنُهُ فِيهِ وَصَلْ عليهِ والسَّغَفْرَةُ فَأَعْلَالُقَ مِسَّهُ وَفال إذَا فَرَغْثُ فَا `ذَا فَكَا كذا في البونينية لَعْمَالُ كُلِّيا هَمَّ بِصَدَقَة قَلَصَتْ وأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٌ ثَكَانِهِ إِقَالَ أَوْهُرَ ثُرَةَ فَأَنَا رَأَيْتُ وعارية المجاهدة المجاهدة والمجاهدة والمجاهدة والمجاهدة والمجاهدة المجاهدة المجاهدة المحمد واستد

بالبا والنون والنون أص

١٨ جَعْفُر بِنْ حَيَّالُ

ور حدثنا ، فَلَقَدُهُ

رَ أُسه وعلَى خُقَّيْه ماسُب جُنَّه الصُّوف فى الغَرَّو هد ثما أُونُقَمْ حدَّثَازَكُرُ بِأُمَّعَنْ عام عنْ عُرُوَّةَ مَنَ الْعُسَوَةَ عَنَّ أَبِيهِ رضى اللّه عنه قال كُنْتُ مَعَ النِّيَّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ لَسْ أه في سَفَر فقال أمَّقَالُما أَقُلْتُ نَقِ فَتَرْلَكُ عُنْ راحلَته فَتْنَى حَقَّ تَوَارَى عَنى في سَوا داللَّهْ لُحُ حافَا فُرغَتْ عَلْمه الاداوَهَ فَفَسَّلَ وَجْهَهُ وِيَدَنَّهُ وَعَلَيْهُ مِنْ مُوفِ فَ لَإِيسْتَطَعْ أَنْ يُكُرِّجَ ذَرَاعَتْهُ مَنْهَا حَيَّ أَخْزَ جَهُما مِنْ أَسْفَلِ ا فَعَسَلَ ذِراعَتْهِ مُحْسَمَ رَأْسِهُمْ أَهُو ثِنُ لا نُرَعَ نُقَيْهِ فِقالَ دَعُهُما فَانْ أَدْخَلْهُ ما طاهرَ بَنْ أَسَمَ عَلَيْهِ مدِّثنا لِنَّتُ عن ابن إلى مُلِّكَةَ عن المسَّور بن تَخْرَمَةَ قال فَسَمَّر سولُ الله صلى الله عليه وسلم أفْسَةً لِمْ وْمُعْلِكُونِهَ مَّنَّا أَفْقَالِ مَخْرَمَتُما كُنَّ انْطَلَقْ بِنَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسار فانْطَلَقْتُ مُعَدُفَقَالُ ادْ فانْعُمُكُ قَالْ فَلَكَ عَوْمُكُ لَكُونَ عَ الله وعَلَمْ عَقِيا مُنْهَافِقال خَبَأْتُ هٰذَا إِنَّ قَال فَنَظَر إلَيْ فَقال رَّضَي تَخْمَةُ وَشَا فُتَيْنَةُ ثُنَّعِيدَ دُثَاالَيْنُ عَنْ زَيْدِنْ إِي حَبِيعِنْ أِي الْخَيْرِعَنْ عُفْسَة بِعامِي رضى الله عنده أنَّهُ وَال أُهْدَى لِرَسولِ الله على الله عليه وسياءَ فَرُو رَجْ مَرِ فَلَسَهُ مُصلَّى فيه ثم أنْصَرَفَ نَسْرَى تَرْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِمَةُ ثُمُ قال لا يَشْغَى هذا الْمُنْقَينَ \* وَأَهَمُ مَبْدُ الله بنُ وُسُفَ عن اللَّيْتُ وَهَال رُوتُ وَجُسَرِ رُو ۗ الصُّعِبِ الدِّانِسِ وَهَالِيلُ مُسَتَّذُ حَدَثْنَامُ عُجَرُسَمْتُ أَبِي قَالَ رَأَتْتُ عَلَى أَنْس يُرْنُسَامْ مَوْرَمْن مَوْ ص شل إسماع المحدثي ملكُ عن العج عن عَسْداهم مُكرّا نَّ رَجُ لَا قال الرسولَ القهما يَلْنَسُ المُعرَّمُ مَنَ النَّياب قال رسولُ النَّصلى الله عليه وسلم لا تَلْسُوا المُنصَ ولا المَاعُ ولاالسَّرَاوِ بلاتِ ولاالبَرانِسَ ولاالنِفافَ الآاحَدُلاتِيمُالنَّعْلَيْوَلْلْبَسْ خُفُّينَ ولَيْقَطَعْهُ ماأسفلَ مِن التَكْتَنْ ولا تَلْتَسُوا مِنَ النَّبابِ شَسْأُمُسَّهُ ذُعْفَرانُ ولا الوَّرْسُ واستُسسِ السَّرَاويل حد شا أبوُلُعْم بـ تشانُهُ مَنْ عَنْ عَنْ وَ عَنْ عِلْمِ مِن ذَهُ عِنْ اسْءَنَّا سِعِنَ النَّيْ صلى الله عليه وسلم قال مَنْ لَمُ يَحِيدُ زَارَاقَلْيَلْنَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ أَيْحِدْ تَعْلَيْنَ فَلْيَلْمِسْ خُفَّيْنَ ﴿ صَرْشًا مُودِنِّي بِأَلْسُع ل

ا من تحديد الموق المراجع الموقع الموقع المراجع الموقع الموقع المراجع الموقع الموقع المراجع الموقع الموقع الموقع المراجع الموقع ا المُصَ والسَّرَادِ بِلانَ مَن المُصَ والسَّرَادِ بِلانَ مَن المُصَلِقِ المَسَاعِ مِلْ المَسَاعِ مِلْ المَسَاعِ المُسَاعِ مَا مَن المَسَاعِ المَسَاعِ المَسَاعِ المُسَاعِ المُسَاعِة المُسْعِينَةُ المُسْعِقِينَ المُسْعِقِينَةُ المُسْعِقِينَ المُسْعِينَ المُسْعِقِينَ المُسْعِلِينَ المُسْعِقِينَ المُسْعِقِينَ المُسْعِلِينَ المُسْعِقِينَ المُسْعِينَ المُسْعِقِينَ المُسْعِقِينَ المُسْعِلِينَ المُسْعِقِينَ المُسْعِقِينَ المُسْعِلِينَ المُسْعِقِينَ المُسْعِقِينَ المُسْعِقِينَ المُسْعِلِينَ المُسْعِقِينَ المُسْعِلِينَ المُسْعِينَ المُسْعِلِينَ المُسْعِقِينَ المُسْعِلِينَ المُسْعِلِينَ المُسْعِلِينَ المُسْعِلِينَ المُسْعِلِينَ المُسْعِلِينَ ا

في ساعَة لم تَكُنْ مَا تَعِنافِها قال أَبُو مَكْرَفَكُ إِلَّهِ بِأَنِي وَأَنْ وَاللَّهَ إِنْ حَامَهِ ف هُذِه السَّاعة تُنْ لِلَهَارُ وَضَعْنَالُهُما سُفْرَةً في رابِ فَقَطَعَتْ أَسْما عُبْتُ أَبِ بَكُرُوطُهَ ــةً منْ نطاقها عَرَّا فَيَصْبُمُ مَعَ فَرَيْشِ يَكُنَّ كَانْتُ فَلا يُسْمَعُ أَمَّمَ أَبِكَادَانِهِ إِلَّا وَعَامُحَى يَأْ تَبُما لِعَبَم

عَةُم:َ العشا وَنَسْتَان فِي رَسُّلُها حَتَّى مَنْ عَيْمَ إِنْ عَالَمُ مُنْ فَهُمَّزَةً بِعَلَى مِفْعَلُ ذَلِكَ كُلُّ لِمُسْلَمَ وَنَاكُ الْكَالُ التُّلُثُ المُسَمِّ المُغْفَر صراتُها أنوالوليد حدثنا مُلكُّ عن الزُّهْرِيُّ عنْ أنس رضي الله عند أنّ النيَّ صلى الله عليه وسلم دَخُلُ عَامَ الفَتْح وعَلَى وَأُسِه المَّقْفُرُ لِل سُكُ المُبُرُود والمسبَرَة والشَّهُ لَة وقال خَنَّابُ شَكَوْنا إلى الني صلى الله عليه وسلم وهُوَمُنَوَسْدُ بُرِدَةً لَهُ ﴿ صَرَمُهَا ۚ الشَّعُولُ بُ عَسْدالله قال حدَّ ثنى مُلكُّ عنْ إِسْطَقَ بن عَبْسدانله بن أبي طَلُّحَة عنْ أنَس بن مُلكُ قال كُنْتُ أَمْشى مَعَ رسول الله صلى الله عليه وما وعليه مُودُ نَحُوانَى عَلِيظًا لحاشَة فَأَدْرَكَهُ أَعْرَائُ فَيَسَذُهُ مِذا تُه حَسنَةَ شَد مَدَّة نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَهُ عَانَق ومول الله صلى الله عليه وسلم قَدّاً ثَّرَثْ بِعاساشيَةُ الدُّرْ منْ شُدَّة حَبْذَنه ثُمُ فال يائحَنّا حُرْلِي منْ مال الله الَّذِي عنْسدَكَ عَالْمُتَفَّ إِلَيْسه وصولُ الله صدلِ الله على وسدلُ مُّ خَصَكُ ثُمَّ أَ مَركَهُ يُعطا، ه من فَتَيْنَهُ نُسَعِيدِ دُنْنَا يَعْفُوبُ بِنُعَبِيدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي عَانِمِ عَنْ مَهِ لِهِ بَالْ مَا مَرَاةً نُمُنْسُو جُ في حاشيَتِها قالَتْ بارسولَ الله إنى نَسَّهْتُ هٰذه بِنَدى أَ كُسُوكَها فَأَخَذُها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُحْسَاجًا إِلَيْهَا تَفْرَجَ إِلَيْنَا وإمَّ الْأَزَارُهُ فَيَسُهُ رَحُـنلُمنَ القَوْم فقال ارسولَ الله احــُسُنها قال نَعْ فَلَسَ ماشاهَا للهُ في الجَلْس تُمَّرَ حَعَ فَلَوَاها أَرْسَلَ جِهِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ القَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ مَأَلْتُهَا لَأَهُ وَقَدْعَرُهُ نَاتَهُ لا تَرُدُ سا ثَلَا فقال الرَّحُلُ والمعاسَاتُكُمُ إِلَّالتَّكُونَ كَنِّي تَوْمَ أَمُونُ قَالَ سَهْلُ فَكَانَتْ كَفَنْسَةُ حَرَّهُما الْوَالْمَـانَأَ خَسرنا شُعَتْ عن الزُّهْرِي مدَّثني سَعبدُ بنُ الْمَسِّبُ أَنْ أَ الْهُرَّ كَرَةَ رضى الله عنه قال سَمَعْتُ رسولَ الله صلى الله علىه وسلم مَقُولُ . \* و الله من أمق زمرة في سبعون الفاتضي، وجوههم إضاءة القَمر فقام عُكاسَة مُن مُحْسَ الأَسَدى رُفَعٌ عُرَفَّعله قَالَ ادْعُ الله ليارسولَ الله أَنْ يَعْعَلَى مَنْهُمْ فَقَالَ اللَّهِما جُعَلْهُ مَهم مُ عُوامَرَ م منَ الأنْسارفقال بارسولَ اقدادْعُ الله أنْ يَعَعَلَى منهُ من فقال رسولُ الله مسلى الله علسه وسلم سَقَلَ عَكَانَتُهُ حَدِيثُما عَرُ و بُن عاصم حــدَشاهَمَامُعن تَمَادَةعن أَنَس قال فَلْتُلَهُ أَيَّ النَّباب كان أحَبُّ إلى

ا فريحه م ورسلهما من الفري من الفري المنافر من الفري المنافر المنافر

لى الله عليه وسلم قال الحبرَةُ عدَشْم عَبْدُ اللهِ مِنْ أَبِي الاَسْوَدِ حدَّثنامُعَا كانَ أَحَبُّ النَّمَابِ إِلَى النِي صلى الله عليه وسه المرَرُّةُ حِرِثْهَا أَوُالمَاناً خِرِناشُعَيْتُ عِنَالزُّهْرِيَّ قال أَحْسرِف أَوْسَلَتَ ثُوعَنْدارٌ فَمْن نعْوف أَنّ الأ كسيةوا لمائص عدشى يعنى بنبكار حدثناالمن برنى عُسْدُالله نُ عَسدالله نِ عُشْهَ أَنْ عَاسَد رضى الله عنه سم فالالمَّا تَرَكَ برسول الله صلى الله عليه وسلم طَفَقَ يَطَّرَ حُسَّمَةً فَا عَلَى وَسُهه فاذا اغْتَمُّ اصَنَهُوا عرشًا مُوسَى مُن الشَّعلَ حد شاار الهيمُنُ سَعد حدَّ شاانُ شهاب عن عُرْوَةَ عن عائسةَ فالتّ ولُ الله صلى الله عليه وسل في خَمِصَة لُهَا أَعْلا مُفَتَظَّرَ إِنَّ أَعْلامها نَظْرَةَ فَلَكَّسَارٌ فال اذْهَاوا بالبناءالمفعول ويهضب ن هٰدالَى إِي مَهْمَ فَامَّاأَ أَهْمَّىٰ ٱ نَقَاعَنْ صَلافَ والتَّوْنِيوَٱلْجِالَّةِ الْيَحْهُم بِحُدَّانَةَ بَعَانِمِين . رسولاالله وَحَتْ النَّنَاعَاتُتُ كَسَاءُو إِزَازًا غَلَظَافَمَالَتْ فُبِصَ رُوحُ النبيّ اشتمال العبياء صرشني تحديث بشارحة شاعبد الوهاب حدثنا عسد المعن حسيد والمُنابَذَة وعنْ صَلا تَنْ بَعْدَ الفَيْرِحَيِّي تَرْتَهُمُ النَّهُسُ و بَعْدَ العَصْرِحَيَّى تَعْتَ وَأَنْ يَحْنَى النُّوب الواحد لُسَ عَلَى فَرْجِمِهُ مُنْ أَنْ فَهُ وَبِنَ السَّمَا وَأَنْ يَشْمَلَ السَّمَّاءَ صِرَهُما عَسْمِينَ بَكُر حذ شااللَّف عن وسإعنْ لنْسَتَةْ مَن وعنْ مُشْقَتُهُ مُنْهَى عن اللَّالامَسَة والثُمَايَدَة في النَّسْع والمُلامَسَ ِلْ أَوْ النَّهَارِ وِلا يُقَلِّدُهُ إِلَّادِلْكَ وَالْمُناذَةُ أَنْ مَشْدَالَّ حُلُ إِلَى الرَّحُل شَوْء و تَش

ا أَنْ مُلْسَبُها كال المسرة الفاعل وفي غسرهما تزل

واللَّسَةُ الأُخْرَى احْسَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وهُوَجِالُسُ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ أثما السمعيل فال حدَّث في مالنُ عن أبي الزناد عن الأعرَّج. اهُرَ "وَهَ رَضَى الله عنسه قال مُهمّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ الْسُفَيْنُ أَنْ يَحْنَيَى الرَّحُولُ في النَّوْب لْيْسَ عَلَى فَرْحِهِمنْهُ ثَنَّى ثُوانْ يَشْتَمَلَ بِالنَّوبِ الوَاحِدَلَيْسَ عَلَى أَحَدِشْقٌ. وعن المُلامَسَة والمُنالَدَة عدشى تحمد فالأخبرف تخلد أخرفا برأر يجفال أحبرف بيشهاب عن عُسَّدامَه من عَسدامَه عنْ أَخِسَعِيدا الْمُدْرِيِّ رَضِي الله عنه أَنَا لَنِي صلى الله عليه وسلم مَهرى عن اشْتَمَ اللهُمَّاء وأذْ يَحَتَّى ٱلْرُحُلُ فَأُوْ وَاحِدَلَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ مَنْيُ مِا سُب الجَيصَة السَّوْداء صر شا أَنُونُعَمْ حدَشا المَعْنَ يدعنْ أسه مُعدَّن فُلان هُوَعَّرُ و مُنْسَعدِين العاص عنَّ أَمْ عَالديْنَ عَالداً فَيَالنِيَّ صَلَى الله بَّهُ سَوْدِهُ مُصَسِعَيرَ فَعُفال مَنْ تَرَوْنَ نَكُسُوهِ فَدَه فَسَكَتَ القَوْمُ فَالْ اتْتُونِي الْمُ يَّ بَيدِهِ فَٱلْبَسَمِ اوْعَالَ أَبْلِي وَأَخْلَقِ وَكَانَ فَيِهِاعَالَمُ أَخْضُرُ أَوْاصْفُرُفَقَال المُ ما الدهذا سَناه وَسَناهُ وَالْجَنْسَدِينَ صَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى ال مِنِ ابِعَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَنْسِ وَصَى اللّه عَسْمَ هَال لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّسَلَمْ هَالَتْ فُوا أَنسُ انْفلُوه سنداالفُلامَ فلا بِنَّشْدًا حَى تَقْدُرُ بِهِ إِنْ النِيْ صِلِي الله عليه وسلم يُحَدِّثُهُ فَغَدُوتُ بِهَ فَاذَاهُوني حائط وعَلْسه خَمِصَةً رُيْيَةُ وَهُوَ بِسُمُ النَّاهُ وَإِنَّا فَدَمَ عَلَيهِ فِي الفَّتْحَ ۖ بِالسِّبِ ثَيَابِ النَّفْسُر حدثنا مُحَدِّنُ بَدَّ ىدْشَاعَبْدُالوَهَابِأُحْدِهْا أُوْبُ عِنْ عَكْرِمَةَ أَنْرَهَاعَهَ طَلَّقَ امْرَأَ لَهُ فَنَزَقَ حَهاعَبْدُ الرَّحْنُ بِثُالزِّبِوالفُرِّعَا فالَتْعَائِسَةُ وعَلَيها حَمَازًا خَضَرُ فَسَكَتْ إِلَيْهاواً رَبُّها خُضَرَةً مِثِلَدها فَلَنَّا جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والنسائينية رُبِّعَتُم مُنَّ يَعَضَّا وَالَتْ عَاشْتُهُ مَازَا بْتُمدُّ لَلْمَالِلَةِ الْمُوْسَانُ لِلْدُهاا شَدُّحُضَرَهُمن نَّوْجِها قال وسَمَعَ أَمُّ اللَّهُ أَمَّدُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فيَّاء ومَعَهُ إنَّانِيلَهُ منْ غَسرها قالتُ والله مالى النَّه منَّ ذَنْبِ إِلَّا أَنَّ ما مَعَهُ لُلِّسَ مِا عُنَّى عَنْ مِنْ هٰذِه وَأَخَذَتْ هُدُّ مَدٌّ هُ عِنْ العالَى كَذَنْتُ والله بارسولَ الله

لاتَّحَلَّيْنَ له أُولانَصَّلُمِينَ A لايكنسالخرير فوالمحدثنا أبوعثن كاثرى ورواية الستملي تقدعها

ۥۅٳڹ۠ڒؘؾؘ؞ۅٳڹ۠؞ؠۘڔۊۜٙ؞ٵڸۅٳڹ۠ڒؘۼٙ؞ۅٳڹ۠ڛؘڔؘۊٞ؞ڠؙڵؾؙۅٳڹ۠ڒؘڣۜ؞ۅٳڹ۠؊ٙ فَهُ قَدَالًا ذُرَّ مِعَانَ أَنْ رِسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَىهِ وَسَ

شُعْنَةُ فَقُلْتُ أَعَنِ النِّي صلى الله على يُفقالسَّل انْ جُنرَقال فسأَلَّتُ انْ جُنرَفقال أَخدِي أَفُوحَفُه رانُوَقَصُ الحَديثَ عالَى مَسَى الحَدِيثَ عَالِمُهُمُ مَلِّلُهُمُ مَسَى الحَدِيرِهِ مُنْ غَسْرُلُهُمْ اقتراش المرر وقال عبيدة عوكأنسه حدثنا على حدثنا نَهَا قَالَتِي صلى الله عليه وسل أَنْ تُشَرَّبَ فِي أَنْ سَمَا النَّهَبِ والفصَّيةِ وَأَنْ مَا كُلُ فيها وعن لُبْسِ المّ

ا قال ۲ أن بلسسه المستخدم الم

. هيمهموزةفالمونسية في المواضع الثلثة هنا ج. عن البرّاء بنعارب ا عَنْ عَلِي مِنْ أَبِي طَالَبِ فى النسيرُ المُعتمدة التي مأ مدسًا والذى في القسطلاني أن روالة ألى ذر بالاضافة 17 أُولِنُّكُسُوهَا

مُفهاحَرَرُ فيهاأمُثالُ الانْزُجْجِ والمُسْرَةُ كاتَه لى الله عليه وسلم عن المياثر الحروالقسى ما مارِّخُّصُ للرِّ بِالْمِنَ الْمَرِ بِرِالْحَدَّ ﴿ عَرَبُمْ مِ مُحَدًّا خِرِفَاوَكِ مِعْ أَحْدِ بِالشُّعَبُّ عَ قَنَادَهُ عَنْ أَنَّى قَال اهِ عرثُهَا سُلَمَانُنْ وَبِحَدَثنالُهُعْبَةُ حِ وَحَدَّثِينُ مُحَدَّثُهُ بُنَالِمِدِثنَا غُشْدَرُ عَدَثَالُهُعْبَة فهافراً إنُّ العَسَّ فَرَجْهِ فَسَقَّقُهُ ابْنَ نساني صرتُها مُوسِينُ الْمِعلَ قال حَدَّثَي 1177 جُوْ رِيَهُ عَنْ يَافِعِ عَنْ عَبْدًا لِللهِ أَنْ جُرَرَضِي الله عَنه رَأَى حُلَّهُ سَيَّا شَياعُ فِعْل بارسول الله لو اسْتَمَّ ٱللَّهُ ما ٱلْوَقْدَاذَا أَنَّاكُ وَالْجُدُعَة قَالَ إِنَّمَانَلْكُسُ هَٰذِمَنْ لَاخَلَاقَ لَهُ وَأَنَّ النَّيَّ صلى الله ذُلاَّ إِلَى عُمَرِ مُولَةً سَيْرًا مَوْ رَكْساها إِيَّاهُ وَمَالُ عُمَرُكُمَوْ تَنْهِا وَقَدْ سَعْدُكُ نَفُولُ فيها ما فُلْتَ فَق وَأَى عَلَى أُمَّ كُنْتُومِ عَلَيْهِ السَّلامُ بِنْتُ وسول الله صلى الله عليه وسلم بُرْدَح وسَراً =

يُّ صلى الله عليه وسلم يَتَمَوَّدُ مَنَ اللَّياسِ والسُّط صر سُما سُلَمِّنْ مُ وَبِحد سُاحَّادُ مُن زَيْد . ن-ُنَّهٰ عن ان عَبُّ اس وضى الله عنهما قال لَبثُنُ سَنَةً وا نَاأُد مُذَّانًا مَّا أَلَّهُ حَرَ عن المَوْآتَةُ لنَّنْ تَظَاهَرْ يَا عِلَى النيَّ صلى الله علمه وسلم خَلِقَلْتُ أَهَا بُهُ فَنَزَلَ نَوْمًا مَنْزِلًا فَلَسْخَل الآرَاكَ فَلَمَّاخُو بَهُمَّا لَيْهُ فقال عائشة وحَفْصة مُم قال كُنافي الجاهلية لاتَعُد النّساءَ مَيْا فَلَا جاءَ السّدامُ وذَ كَرَهُنّ الله رَأَ اللّ نْلِكَ عَلَيْدَاحَشَّا مِنْ عَدِّ أَنْنَدْ خِلَهَنَّ فَيَّى مِنْ أُمُورِنا وَكَانَ بَيْنِي وِ بَيْنَ ا**مْر**َا قِي كَلا**مُ فَأَن**َّكُ لَهُ فَقُلْتُ لَهَاوِ إِنَّكَ لَهُنَاكَ وَالنَّنْتَقُولُ هٰذا لِي النِّنَكَّ تُؤْذِي النَّيُّ صلى الله عليه وسلم فأ نَيْتُ حَقْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ أَحَذَّرُكُ أَنْ تَعْصَى اللَّهَ رَسِولُهُ وَتَعَدَّمْتُ إِلَمْ إِنَّ أَنْ فُأَيِّتُ أُمْ ۖ أَنَهُ فَقُلْتُ لَهَا فَقَالْتَ أَعْبُ مُنْكَ مَاعُرُ قَدْدَخَلْتَ فِي أُمُورِنافَكُمْ يَبِنَى إِلَّا أَنْ تَدْخُلَ بِينَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبْرُ واجه فرَدَّدَّ وكانَ رَجْلُ منَ الأنْصار إذَاعَابَ عسنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم وشَّمِدْ لهُ أَنَيْتُ ثُمُ عا يَكُونُ و إذَاغِيتُ عنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم وشَهداً تاني عِما يَكُونُ مِنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وكان مَنْ حُولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قداسَّتَمَامَهُ أَنْ أَيُّنَّى لِأَمْلِيُّ حَسَّانَ الشَّامْ كِنَّا نَصَافَ أَنْ يَأْ تَبِيافَ أَسُونَ وقُو يَّقُولُ إِنَّهُ قَدْحَدَثَا مُرُقُلْتُهَ وَمَاهُوَأَجِا َ الفَسَّافُ قال أَعْظَمُ مَنْ ذَالَـ طَلَق رسولُ الله صلى الله على وس نساةُ مُقْتُ فاذا البُكا مُنْ عُرهاكُمْ اوإذَ النبي صلى الله عليه وسلم قَدْ صَعدَ في مَشْرُبة لَهُ وعلى باب المَشْرُبة صِيفُ فأنَيُّهُ قَقُلْتُ اسْتَأْدَنْ لَى قَلْدَالْتُ قَادَا النيُّ صلى الله عليه وسلم على حَسيرِقَدْ أثر في حَسْبِه وتَحْتَ رَّا ﴿ مِنْ فَقَةُ مِنَّا مَ حَسُوهُ المِنَّ وِإِنَّا أَهُا مُعَلِّمَ لَمُ فَوَرَّا فَذَكَرُ أَلَّ لَقُ فَلْ كَفَّ مَوْاللَّ رَدُ عَلَيْهُ أُمْ اللَّهَ فَضَعِكُ رسولُها فيصلى الله علىموسل فَلَتَ تُسْعَاو عشر ين لَدْ أَنْ مُرْل صر شا عَدُالله انُ مُجَدِّد حد شاهشامُ احْبِرامَعْمَرُ عن الزَّهْرِيَّ احْبَرَتَى هنْدُبْنُ الْحِرْبُ عنْ أُمْسَكَمَةٌ قالَت اسْتَنْفَظَ الني صلى الله عليه وسلم من اللَّيْل وهُوَ بِقُولُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مَنَ الفَتْنَة ماذا أَنْزَلَ منَ الخَزَاتُ مَنَّ

المهدات وضعاله الخافظ المهدات وضعاله الخافظ المهدات وضعاله الخافظ المهدات وضعاله المهدات وضعاله المهدات المهد

التَّزَعَفُرالرِّحال عد ثنيا مُسَ سَفَينَ مَنْ عَبْداللهِ مِن دينارعن ابنُ عُسَرَ رضى بُوغَابُوَ رَسَاوُ بِزَعْفَرانِ مَا

ا فقّال ۲ فقّال ۳ فَالْبَشْهِا ، وأَخْلِق و وَالْمُخْالِهُ فَالِمُغْدَاسَنَا

۸ عن سَبع عن أَسْ المومِ الم عن سَبع عن أَسْ المومِ الم والكَاثر المسلكة المُنْ ذَيْدِ الم والكَاثر المسلكة المنافقة المنافقة المسلكة المس

ـ لِمُدَّى النَّعَالَ الْنَي لَسْ فَعِاشَــَعُرُ و يَتُوصَّا فَمِهَافَأَنَاأً. لُّ حتَّى تَنْسَعَتْ مِرَاحَلَتُهُ صَرِثْنَا عَنْدُالله علىيه وسيا أنْ مَلْسَ الْمُعْرِمُ ثُوْ يَامَصْبُونَا بَرْعَفَسران أَوْ وَرْس وَقالَ مِنْ إِيجَدْنَعَلَنَ فَلْهِلْكِرْ ر و رو رو . نده موسف حدّ شاسفان عن عَمرو من دينارعن. عن بنعبًاس رضى الله عنه ما هال هال الذي صلى الله عليه وسسام مَنْ لَهِ كُنْ لَهُ إِذَا لُهُ فَلَيْلُسَ السّراويل - يَنْدُأُوالنَّعُلِ الْمِنْيُ صِرْتُهَا جَاجُنُ مَهَال ورشا عَبْدُالله سُ مُسْلِّمة عن ملك عن أبدالزنادعن الأعرب عن أبي هُر مُرّة رضى الله عنه صلى الله عليه وسلم فال إذَا انشَّعَلَ أَحَدُ كُم فَلَيسُدَا أَواهَمِ مِنْ وِ إِذَا نَزَّعَ فَلَيسُدا أَواشَمال الشَّكُرِ الْمُنْيَ أَوَّاهُم نَشْعَلُ وَآخَوُهُمَانُنْزَعُ مَا سَنَتْ لَاعَشْنِي فَنَعْلِ وَالْحَدَّ وَرَثْمًا عَبْدُالله بْنُ مَسْلَقَعَ نْمالتُعَنْ الزِّنادعنِ الأءُّرِّ جءنْ أي هُرَّرْمَا أنِّ رسولًا الله صلى الله عليه وسلم قال لا عَشْبِي أَحَدُ كُمْ في نَعْسل لـَةَالْيُتُفَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا جَمِعًا ﴿ سُلِّكَ فَيَالانْ فَيَنْدُسُلُ وَمَنْ رَأَى فَبَالاً واحسَّاوَاسُمَّا لم كَانْلَهَاتِبَالانْ حدثُمْ مُ يُحَدُّدُ خبرِناعَبْدُ الله أخسبِ فاعسُ بُنطَهمانَ قال مَرَّجَ السِّ أَ تَشُ بُنْ مَلِكَ سَعْنَانِ لَهُما قَبِالإن فِقال البِينَ البُنَانَيُّ هَٰذِهِ نَعْسُلُ النِي صلى الله عليسه وس القُسِّهُ المُسْراعِينَ أَدَّم حدثنا تُحَدُّثُ عَرْعَهُ قال حدثني عُرُ ثُنَّ في زَائدةً عنْ عُون مَ أن يُعَمُّ عِنْ أِيهِ قال أَيَّدُتُ النِّي صلى الله عليه وسلم وهُوَف قُبِّسةَ حُراعَنْ أَدْم ورَأَيْتُ سلالاً اخَذَوَشُو الني

م حدثنا م يَعْتَمِرُ م مُنْ مَا مُنْ مِعْمَرِ م مُنْ مَا مُنْ مِعْمَرِ م مُنْ مَا مُنْ مِعْمَرِ م مُنْ مِعْمَرِ م مُعْمِرُ مِعْمِرِ م مُعْمِرِ مِعْمِرِ

ى الله عليه وسام والنَّاسُ يَنْتَدَرُونَ الوَصُومَقَىٰ أَصابَ مَاءُ مُنَّاكِمَ سَيَّمَةٍ وَمَنْ مُ يُعَبِّمُ مُنْهُ شَيّاً أَخَسَدُ تَىٰ نُونُسُ عِن ابِنشهاب قال أخبرني أنَسُ سُمُاكُ وضي الله عنه قال أَرْسَد فَمَرُعَنْ عُسَّدالله عَنْ سَعِيدِينَ أَي سَعِيدَعَنْ أَي سَلِيَةً يَعَدُالِ عَنْ عَنْ عَاشْهُ وَمُ لِم كَانَ يَحْتَرُ حَصِدَرًا اللَّهُ لَ فَنُصَلِّي وَيُشْعُلُهُ النَّهَارِ فَيَحْلُسُ عَلَيهِ لَّبَّاسُ خُنُوامِنَ الأَعْمَانِ ماتُطيقُونَ قَالَّ اللَّهَ لاَيَرُّكُ حِنَّى مَّنَا أُواوِ إِنَّ أَحَمَّ الأَعْمَالِ إلى الله مادا أَمُوانْ قَلَّ الْمَزَرَّر بالنَّقَبِ \* وَقِالِ النَّنْ صَدْنَى إِنَّ أَنِي مُلَيِّكَةَ عَنِ المُسْوَر بن تَخْرَبَ فَالَكُ لِينِي لِلَّهُ لِلْغَنِي أَنَّ النِيَّ صَلَى الله عليه وسَمْ قَلِمَتْ عَلَيه النِّبَيَّةُ فَهُو يَقْسُمُها فَاذْهَبْ بَلَّهُ ثُدُلْكُ فَقُلْبُ ٱدْعُولَكَ رسولَ الله صلى الله عليه وسيافقال ما يُنْ إِنَّهُ لَيْسَ يَحَمَّا فَلَدَعوته قَيَاةُ منْ ديماح مُزِّدٌ رُ النَّفَ فِقالَ بِالْحُرِّمَةُ هُ مِنَا حَيَّا اللَّكَ فَاعْطَامُ إِنَّاهُ مَا لدَّشَا أَشْعَتُ رُسُلَمْ قَالُ مَعْتُ مُعْوِيَّهُ بِرَسُولِدِينَ مُقَرِّن قَال وأمره السبسع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشعيث العاطيس وردالسلام وابابة الداعى وابرا والمفس وَنَصْرِالمَفْلُومِ صِرْشَى مُحَدُّنُ رَشَّارِ حَدْثناغَنْ لَدُّ عِدْشَاشْعْبَةُ عِنْ فَتَادَةَ عِن النَّضْرِ بِأَنْسَعْنَ بَشْ يَمْمِكُ عَنْ أَلِيهُ مُرْرُونَ وَعَي اللَّهُ عَنْ عَنْ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلم أنَّهُ مَمَّى عَنْ سَأَمَ النَّهَبِ ﴿ وَهَال ذِّبُئُ نافعُ عِنْ عَبْدالله رضي الله عنه أضَّر سولَ الله عليه وسلم النَّخَذَ مَاتَكُ مَنْ ذُهَبٍ وَجَعَلَ فَع

سدَّثناأ بُوأُسامَةَ حسد ثناعُبَبُدُ الله عنْ فافع عن ابْن عُسَرَوضى الله عنهـ الله عليه وسلم اتَّخَذَخَاعَاً منْ ذَهَبَأَ وْفَضَّة وَجَعَلَ فَصُّهُمَّا بَلِي كَفَّهُ وَنَقَسٌ فِيه عُجَدُّ رسولُ الله فالنُّخَذَّ النَّاسُمثْلَهُ فَلَا لَوَاهُمْ قَدَا يَخَذُوهِ لَوَى به وَهَالَ لاأَ لَيْسَهُ أَبَدًا ثُمَّا تَخَذَ الْمَاكِن الفِشِّةِ قال ابْ عُسَرَقَلَيِسَ الْحَاتَمُ بَعَدَ النِّي صلى الله عليه وسلم أَوْ بَكُرُ مُ عَرَبُمُ عَمْن ف بْدَرّْدَيسَ مَا مُسَنِّكَ حَرِثْنَا عَبْدُاللَّهِ مِنْ مَاللَّهُ عَنْ مَلْدُعَنْ عَبْداللهِ مِنْ عَبْدالله مِنْ عَ رضى اقه عنهما قال كانَ دسولُ انته صلى انته عليه وسلم يَلْيَسُ حاتَكَ منْ ذَهَبِ فَنَبَذَهُ فقال لااً لْدَسُهُ أَبَدًا فَنَبَدَالنَّاسُخَواتَمَهُمْ حَرَثْنِي يَحْلِي بُنِّكَيْرِحدثنا اللَّيْثُعَنْ وُزْسَ عن ابنشهاب قال حدَّثني أنَّهُ اينُمُلِقَ رضى الله عنه أنَّهُ رَآى في يَدر صول الله صلى الله عليه وسلم حَاتَمَ أَمنٌ وَ رق تَوْمَا واحدًا مُمَّ إِنَّ النَّاسَ مُطَنُّعُوا اللهِ المَمْ مُرُّورِقُ وأنسُوها قَطَرٌ حَرسولُ الله صلى الله عليه وسلَ خَاتَمَهُ قَطَرَحَ النَّاسُ خَوا لَمَّاهُ اَلْتَعَادُ إِرْهِمُ رُنَّ سَعْدورَ بِادُوسَعْتُ عن الزَّهْرِي ، وَوَالْ الرُّمُسافرعن الزَّهْرِي أَنَّ عامَ وَرَقَّ قَصِ الخاتَم عَرْشًا عَبْدانُ أَخِرِ الْرِيدُنِ زُرَدْ بِع أَخِرِنا حُرَّدُ قال سُلَ أَنَسُ هَل الْحَذَة اتَمَّا قال الزَّرَلْيَةُ صَادَةَ العشا الْ شَطْرِ اللَّيْلِ مُ اقْبَلَ عَلَيْنَ الوَّجِهِ فَكَا فَي وقال يَعْنَى بِنُ أَوْبَ حدَّثني مُعْدُنَّ مَعَ أَنسَاعِن النبي مسلى الله عليه خاتم المديد حدثنا عَثْدالله نُ مُسْلَمة حدثنا عَيْد العَز يزبُ أَى حادم عنّا بيه أنّه سَعَ بلَّا يَقُولُ جِامَا أَمْرَأَ أَلِي النِّي صلى الله عليه وسلم فقالَتَّ حَثُّ أَهَبُ فَفْسي فقامَتْ طَو بِالْأَفْنَطَر بَ فَلَمَّا طَالَهُ مَعَامُها فقال رَّجُلُ زَوْجْسَمِ إِنْ مُ يَكُنْ لِكَنَّ جِاحَةُ قال عَنْدُلَ شَي تُصْدِقُها قال لا قال الْظُرْفَلُهُ مَنْ ثُرَّدُ عَفِقالُ والله إِنْ وحَدْتُ شَمَّا قَالِ اذْهَبْ قَالْتَهِمْ وَلَهُ عَاتَمَام وحَدم فَذَهَبَ

ا بطن كَفِه . بالحسن المستقد . بالحسن المستقد المستقد

اللاوَالله ولاخاتَمَّا منْ حَديدوعَلَيه إِزَارُماعليْــه رَدَا مُفعَال أُمْد تُها إِزَارى فقال التي**َّ** 

و عددا الرهط المسلم ال

ر وجعل ۹ الخوادم، الموادم، الموادم، المقاط أوند المقرح المالما فقا الصير المناسبة ا

بعنْ أذَّ سِينَ مُلِكَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله علمه وسلم التَّخَسَدُ حَاتَمَ كُمنْ فَضَّسة وَوَ يُرسِ لُ الله وَقِالِ إِنِّي اتَّحَدَّثُ مَا تَكَامِرُ وَ رِقِ وَنَقَشْتُ فِيهُ مُحَدَّدُ رِسِولُ الله فَلا مَقْشَدٌ أَحَدُ عَلَّ هَلْ يُجْعَلُ فَقَشُّ الحَامَّ تَلْسَدَّ أَسْطِي حَرْشَى عُمَسَّدُنُ عَبْدالله الاَتْصَارَى هَال حدَّثَىٰ إِي عَنْ كَمُلْمَةَ عَنْ أَنَى أَنَّ أَبَابِكُرُ رَضَى الله عَنْ مُثَلَّا اسْتُخْلُفَ كُثَنْ لَهُ وَكانَ نَقْشُ الْعَامَ لَلْسَةَ لمُرنَجَّةً تُسَمَّرُ ورسُولُسَمَّرُ والله سَطُرُ وزَادَني أَحْمُدُ حَدَّثَنا الأنْصاريُّ قال حَدْني أف عنْ ثُمَامَةُ عنْ سلى الله عليه وسلم في مُدوق في مُد أن بَكْرُ بِعَدُ مُوفي مَدْ يُحَرَّ بَعُدُ الْ يَكْرُ فَكُمَّ كَان عُمْنُ حَلَسَ عَلَى بِثُرَاً دِسَ فِالنَّامَ أَحْرَجَ الْحَاتَمَ فَجَعَلَ مُعَبِّدُ بِفِضَقَطَ قال فَاحْتَلَقْنَا تَلْتُنَا أَيَّامِ مَعَ عُمُنْ فَنَدَّرُ البِشَرِّغَةَ تَمْ يُخَدُّهُ مَا سُسُبِ الْمُهَاتَّدَ اللَّهِ اللَّهِ وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ خَوَا نَهُ وَهَ م جرشُما الْوَعَاصِمُ أَخْرِونَا ابْنُ بُورَ عِيمَّا حَسِمِ الطَّسَنُ بُنُ مُنِسلِمِ عَنْ طِلُوسِ عِنْ ابْنِ عَبَّاسِ وضي الله عنه سماشَهِ لْدُثُ العيدَد مَعَ النبي لِمُ فَصَّلَّى فَبْسَلَ الْخُلْبَة ﴿ وَزَّلْنَا بِنُ وَهْبِ عِن ابْرُزَيْجِ فَأَنَّى النِّسامَ لَحَعَلْنَ كُلْت القَتْزَوانَلُوانِيمَى فَوْيِهِ لِللَّهُ مَاسُب القَلاندوالسَّحَابِ النَّساه بَعْنى فسلادَهُ مَنْ طب وسُلَّا ا حراشًا مُحَسَّدُ بُرُعَرَةً حَدَّنا أَشْعَبُهُ عَنْ عَدِينِ مَا أَنْ عَنْ سَعِيدِ بِ جَبَّرِعِي ابنِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما بِه وسلم يَوْمَ عِينفَسَكَّ رَكْعَتَيْنَ أَدْيُصَلَّ فَبْسِلُ ولا يَعْسَدُمُ إِنَّى النَّسَاءَ فَأَجَرَهُمْ بالسَّدَقَة لِمَعَلَت المُرَاةُ تُصَدَّقُ عِجْرِهم اوَسِمَّابِها بِالسِّبُ اسْتَعَازِهُ القَسَلانَد عدشا النَّفَوْ ٳڵڔۿؠۣٙ؞ڂڎۺٵۼۘڹڎ؞ؙٞڂڎۺٵۿۺٲؠؙؿؙۼؗڒۘۄؘٙۼؿ۠ٲڛؚڡؿ۫ۼٲۺڎٙڔۻؽٳڹقڡۼؠٵۿٳڷٮٛ۠ۿؘڷٙػٛٮ۠ۿڵۮۜڎؙڵٲۺ۠ڰ فَبَعَثَ النِّيُّ صلى الله عليه وسل في طَلَبِها رجالًا فَيْضَرِّ السَّلاَّةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوهُ وَلَمْ يَحَسُّدُوا ماهُ فَصَ وهُمْ عَلَى غَيْرُوصُو فَذَكُرُ وَاذَلِكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ٱ يَدَّاللَّهُ \* ﴿ زَادَاسُ نُمَــ مُرعنُ هَـْ ارَتَّمَيُّ أَمْمَاءُ مَا سُلُ الْقُرْطُ وَقِالِ الْمُعَلَّاسِ أَمْرَهُمُّ النِيُّ صلى الله لمِ الصَّلَقَة فَرَأَيْتُهُنَّ يَهُ و بِزَالِي آذَانهِنَّ وِجُلُوقِهِنَّ حَرَّثُمَا خَجَّاجُ زُمْنَهَاك حـدّثناهُعُبُّه قال أحسرني عَدَى قال سَمْتُ سَعدًا عن ان عَبَّ مِي رضي الله عنهما أنَّ الذيَّ صلى السعليه وسلم ملَّ

ا حداثنا ؟ كتب أ الدائس مقادير الزار المقادير الزارة المقادير الزارة المقادير المقادير الزارة المقادير المقادي ا المنافقة المنافقة

إِلَّ سَاصْ لِنْلُدُو مَا أُخُدُ هُذُ يْنِ يَعْنِي أَنَّ الشَّارِ وِاللَّهْيَة صِرْتُهَا الْكُنُّ بُذَا إِرْهِ سِمَعَنْ حَنْظَ لَهَ عَنْ الفعرة الأصائنا عن الكي عن الناعكر رضى الله عنهما عن الني صلى الله عليه وسلم الله عالم والفطرة وَّصُّ السَّارِبِ وَرَسُهُما عَلَيْ مَدَّ السُّفْانُ قَالَ الرُّهْرِيُّ حدَّ النَّانِ مَعِيدِ بِاللَّسَيِّبِ عَنْ أَي هُرَّ وَمَدَّ وَامَّة الفطرَ أَنَّهُ مَا أُونَهُمَ مِنَ الفطرَة اللَّهَاتُ والاستَعادُ ونَتْفُ الابُّط وتَقلسمُ الاَّ طَفاد وقصُّ الشَّارِب \_ تَقْلِمِ الاتَّفْفارِ صرتْهَا أَحْدُبُ أَكِرَجِ حدَّثنا السُّفُّ بنُ سُلِّمَنَ قال سَمْعُتُ حَنْظَ لَةَ عَنْ فافع عن ابن عُمَرَوضي الله عنهما أنّ وسولَ القه صلى الله عليمه وسلم قال منّ الفطّرَة مُلْقُ العالة وَتَقْلِمُ الا تَعْلَمُ الوَّفُقُ الشَّارِبِ صَرَثُهَا أَحَدُنْ يُؤُمَّى حَدَّثْنَا إِبْرَهُمِ مُنْ سَعْدِ حَدَثْنَا ابْنُ شَهَابِعَنْ سَعِيدِنِ الْمُسَيِّعِينَ أَى هُرِيرَةَ رَضَى الله عنسه سَمَّتُ النبي مسلى الله عليه وسلم يَمُولُ الفطرة بمن الختانُ والاشتقدادُ وقص الشَّايِ وتَقْلَمُ الاتَّفافاد وتَنْفُ الاتَّبَاط صر شا مُحَمَّدُ من منهال حد تناتر مد ا تِنْذُرَيْعِ حدَّ شَاعُمَرُ بِنُ مُحَدِّدِ مِنْ ذَيْدِ عنْ الْعِي عن إِن عُمَرَعن النبي صلى الله علب و وسلم قال خالفُوا النُّشْرِكِينَوْقُرُوا اللِّيوانُهُ خُوا الشُّواربُ وَكَانَا ابُنُّ مُمَّرَ لِذَاجَّ أُواعْمَّرَ فَمَضَّ ملى لَحْيَمَهُ خَافَضَلَ أَخَذَهُ باسب إعفاءالكي هرشي تحددا خبرنا عبدة اخبرنا عبدة اخبرا الله بن مُمَرَعن الععين ابن مُرَ رضي الله عنهما قال قال والرسول الله صلى الله عليه وسلم المُهتكُوا الشُّواربُواْ عَفُوا اللَّمَي بِأَسْبُ مَانِدْ كُرْفِ السُّب صر شها مُعلَّى بُنَّ أَسَدِ حد شاؤُهَ بُعِنْ أَوّْبَ عَنْ تُحَدَّدِ بِسِيرِ بَ قال سَأَلُ أَنْسًا أَخَصَبَ النَّي صلى الله عليه وسلم قال مَ يَبلغ الشَّبْ إلاّقليلا عرش سُلَمِّن نُ سُوب حدّ شاحَّا دُن وَلَ أَرْسَانِي أَوْلِي إِلَى أُمْ سَلَّمَةِ مَدَّع مِنْ ماه وقَيضَ إِسْرائِسُ ثَلْتَ أَصابِعَ مِنْ فُعَة فِيسه مَعْرَمِنْ مَ مُمَّرًا صِرْشًا مُوسَى بِنُ إِسْمِعِلَ حــدثِناسَالاًمُعِنْ عَثْمَنَ بِنَعْبِدانَتِه بِنَمْوَهِب قال دَخَلْتُ عَلَى أُمِّسَلَّةَ

ا الألم وأحفُوا كذا هومضوطف بعض السخ المتمنيا لدينا ويضبط الفسطلاني والحافظ ابن جر وفيعض السخ تمطالونيسة وفرعها وأحفُّوا يقطع الهسمرة وكمرالحا وتشديد الفاء المعمومة

م عَفَوا كَــُدُرُوا وَكَثَرُتُ أَمْوَالُهُمْ

و أم سكّسة رُدِي التي المسكّدة و المرابعة و ا

م مسلم و المبارك و المبار

ي شعرات ؟ القطط الشعرات ؟ القطط الفرع المقدس الفرع المقدس الفرق والسيط المول وتسرها المسمون الموسدة وكسرها المسمون ال

رضي الله عند أنَّهُ مُعَدُهُ يَقُولُ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيْسٌ الطُّو بل السَّاشُ ولا الفَّه بالمَوْدُ القَعَلَطُ ولا بالسَّطُ يَعَيُّهُ أَقُّهُ عَلَى رَأَ إَعَلَمُ عَشْرَسنينَ وِ بِالَّذِينَةِ عَشْرَسنينَ وَتَوْفَّاهُ اللَّهُ عَلَى زَأْسِسنَّينَ سَنَّةً وَلَيْسَ في زَأْسه وطُنَّه نياة حدثنا مُكُنُ زُامِيْ عِلْ حِدْثِنَا إِسْرائِيلُ عِنْ أَنِي أَنْصُونَ مَهُونُ السِّرَاهُ بَقُ عَبْدُ الله بِنْ يُوسُفّ أخبر والملكُّ عن وافع عنْ عَبْد الله بن عُر كأحسن ماأنت وامن أدم الرحال أهكت كأحسن ماأنت كاحمن اللم مقد كله ن هذا فقل السيون مَن تم و إذا أمار مُ قَطَعَ أَعُّورالعَيْنَالُمْنَى كِأَنَّمَ عَنَيْتُطافَيُّهُ فَسَأَلْتُمَنُّ هُنَافَقِيلَ الْسَيُم النَّبُّلُ حدثها إشُّعُ أَخْبِهَا بدثناهَمَّامُ عنْ قَتَادَةً عنْ أَنَسَ كَانْ يَضِّرُكُ شَعَرُ النَّيْصِلَى الله عليه وس مُنْتَكَنِيهِ عَرْشَيَ عَشْرُو بُنْ عَلِي حَدَّثْنَاوَهُبُ بُنْ جَرِيرَةَال حَدَّثْنَى أَبِي عَنْفَنَادَةَ رضى أنقدعن تنتقر وسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال كانتَشَعَرُ وسول الله صلى الله عليه وسلم رَحلًا

لنَيُّ صلى الله عليه وسلم تَعْفَمَ المِدَيْنَ لَمْ أَرَبَعْدُمُمثَّلَهُ ۚ وَكَانَ شَعَرُ النَّهِ عليه وسلم رَحلًا لاجّ . وَخَشْمَ الْدَنْ وَالْقَدَمْنْ حَسْسَ الْوَجِهُ مَ أَرَبَعْدُ مُولاقَبْلُهُ مُثَلَّهُ وَكَانَ بَسِطُ الْكَفْنُ ى هُرْ تَوْهَ قَالَ كَانَالنَّى مِنْ الله عليه وسلم ضَخَمَ القَدَمينُ حَسَنَ الوَّجْهِ فَمْ أَرَبَعْدُ مُثْلَا ﴾ وقال شَامُّعَنَّمَعْمَرَعْنْقَنَادَةَ عَنْأَنْسَ كَانَالنِيُّصلى اللهعليه وسلمَشْنْنَالْقَلَدَمَيْنْ والسَّلقَيْن ﴿ وَوَالْ إهلال حدَّثنا قَتَادَةُعنُ أَنْسِ أَوْجِارِ مِن عَبْداقه كَانَ النَّيْ صلى الله عليه وسسلم ضَغْمَ السَّكَفُن والفَّدَمَنْ لَمْ أَرَيْتُدُونَهُمُ أَمُّهُ مُوسُمًا كُمَّنُهُ مَنْ اللُّهُمَّ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّه ال ابن عَبَّاس رضي الله عنهما فَذَكُرُ وا النَّبَّال فقال إنَّهُ مَكْتُرُ بُ بَيْنَ عَيْنَهُ كَافِرٌ وهاك ابن عباس أم أُمَّمَهُ الذاكَ ولَكِنَّهُ قال المَّا إِرْهِمُ فانْشُرُ واللحاحبُكُم وأمَّلُم إنَّ فَرَحُلُ ادَّمُ جَعْدُ على جَمل أحسرَ مخطوم جُنْلَية كَانْمَأْتُظُرُ إِلَيْهِ إِذَا لُمُدَرَقِ الْوَادِي لُلِّي مَاسُ النَّفْسِد حَرَثْنَا أَوُالْبَانَ أَحْسِرُنَا بِّ عَنِ الزَّهْرِيّ قال أَحْدِنْ سالَم نُ عَبْدالله أَنَّ عَبْدَالله نَ هُوَرٌ قال مَعْتُ ثُمَّرَ وضي الله عنسه يَفُولُ مَنْ صَفَّرَ فَلَمْ إِنَّى وَلا تَسَبُّهُوا بِالتَّلْبِيد وَكَانَا إِنْ عُسَرٍ بِغُولُ لَقَدْداً مِن سولَ الله صلى الله عليه وسلم مُلَنَّنًا صرشى حَبَّانُينُ مُوسى وَأَحْدُن تُحَدَّد وَالاأَحْدِناعَبْدُاقة أَحْدِنا وُفُسُ عِن الزَّهْرِيَّ عن سالم عن ان تُحَدّر رضى الله عنهما قال سَمْفُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلمُ يَهُلُّ مُلَيدًا يَقُولُ لَسَدُّا اللهُمَ لَسَكُ لَبِّنْكَ لاشَرِيكَ لَكَنْبَيْكَ إِنَّا لَمُتَوَالنَّعْمَةَ قَاوِلُلْكَ لاشَرِيكَ لَكَ لاَرْيدُعلَى هُؤُلا الكلمات حدثُم إشعمل فالحدثني لأكعن فاقع عن عبدالقهن تُمَرَعن حَفْصَة رضي الله عنهازَوْ جالنبي صلى الله علىه وسلم فالنَّ قُلْتُ الرسولَ الله ماشأَنُ النَّاس حَلُّوا بِغُمْرَه وَلَمْ يَخُلْلُ أَنْتَ مِنْ يُحْرَقَكَ قال الْفَالَّذِيكُ وَالْعَمْرَة وَلَمْ يَخْلُلُ أَنْتَ مِنْ يُحْرَقَكَ قال الْفَالَّذِيكُ وَالْعَالِي وَقَلَدُنُ مُدْكَ هَدْكُ مُلَا أَحْلُ مِنَّى أَنْفُرَ ما سُلْسِ الفَرْق حَرَثْما ٱحْدَدُينُ يُونْسَ حدثنا الرهمُ بُنُسَعْد

إ لاحقد اولاسيطاً المحقد الرئيسة المحقد الرئيسية المحقد المحتدد المحقد المحتدد المحت

ا خاکداانفاهمنفوطه فالدونینیه ا حاق الشی و وراز همانشور و وراز همانشور ا شق السه و حداثا

شُعْبَةُ عن الطَّكَم عنْ إِبْرِهِمَ عن الأَسُّود عنْ عاتشمةَ رضى الله عنها كالَّتَّ لى الله عليسه وسلم بالسيب الذَّوَائب حدثنا عَنْ بنُ عَبْدالله حدثنا الفَضْد لُينُ خعرناهُسَّيْرُأُخعرناأنُو بشر خ و حدثناقُنَّيَةُ حدَّثناهُسَيْرُعنَّ إِي بشرعنَّ سَ عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهـــما هال بتُّ لَيْلَةً عَنْمَدُمَوْمُ وَنَهَ بنْث الحرث خالَق وكان رسولُ الله صــ ه وسساع شدَها في أيْلَهَا قال فضامَ رسولُ الله صلى الله عليسه وسباريُ مَنْ اللَّهُ بَسَاره قال فَاخَــذَبْذُوَّابِتَى فَحَلَىٰعَنْ بَيْنه حدثنا عَشْرُونِئُ مُحَسِّد حــدَثناهُشَــيْمُأخ بِهٰذَاوَقَالَبُذُوَّا بَىٰ أَوْبَرَأْسَى بِالسِّبِ القَرَّعِ عَدِيثُمْ لِمُعَّـدُقَالَ أَحْبِنَ مَخَلَدُ بُوَ يْجِ قال أخبرني ءُسِّلُ لله مِن حَفْص أَنَّ عُمَرَ مِنَ فافع أخبره عنْ فاقع مَوْلَى عَبْد الله أَنَّه سَمع ابنَ عُسَرَ لله عنهما يَقُولُ سَمْفُ رسولَ الله صلى الله عليسه وسلمَ يَنْهَى عن الفَرَع ۖ قال عُسْسُلًا للهَفُلْ ومالقَرَعُ فأَشارَلْنَاعُيِّسُدُ الله قال إِذَا حَلَقَ الصِّيَّ وَرَلَدٌ هُهُناشَعَرَّهُ وهُهُناوهُهُنافأَشارَلْناعُينُدُ الله إلى بَيْه وحانيُّ رَأْسه قسلَ لِمُبَدُّ الله فالحُّار بَهُ والغُسلامُ قال لاَّذْرى فَكَذا قال المَّديُّ قال عُبَنْلاقه وَعَاوَدُنُهُ فَعَالَ أَمَّا الفُّصُّهُ والقَفَاللَّهُ المُ فَلاَمَّا صَهِما ولَّكُنَّ الفَّزَعَ أَنْ يُعْرَلَ بِناصِّينهُ مَثَعَّرُ وَلِيْسَ فِي رَأْس نَذَلَكَ مَنَّى رَأْسه هٰذَا وهٰذَا حَرَثُهَا مُسْلَمِنُ الْرَاهِيمَ حَسَدَتناعَبِدُ اللَّهِ بُنَ الْمُثَنَّى بنعَبْداقِهِ بِناتَمر ان ملك حد شاعَ بمُنالله بنُ دينارعن ابنُ عَرَأَ نَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلمَ مَهى عن القَرَّعِ مأس مرش أحدث تحدد أخرناعبد العين بنس والرَّخْن سُ الصَّمِع قَ السِّمِع قَ وَالشَّهَ قَالَتْ مَا يَتْ النَّي صلى الله عليه وما يَسْدَى الرَّمسه ومُسَّلت

خَافَسُ أَنْ يُفضَ مَاسُبِ الطِّيبِ فِي الرَّأْسِ وَالْعَيْسَةِ حَدَثُمَا الْمُسْتَى رُنَّتُ يَعْنِي مِنْ أَدَمَ حدَّشَا إِسْرائِيلُ عِنْ أَبِي السَّعْنَ عِنْ عَلْمِدَ الرَّجْنِ مِنَ الْأَسْوَدعن أبسه عن عا تشة قالَتْ كُنْتُ طَبْ النيُّ ملى الله عليه وسارِياً طْسَبِ ما يَعُدُ حقّ يَا حِدَو بيص الطّب في رأْسه ولَّيْمَ ما سُ المنشاط حرثنا آدَمُهُ أي إياس حدَّثنا ابُرأي ذئب عن الزُّهْري عن مَهْل من سَعْداً نَّارَجُ لَا الْمَلَعَ من حُور فى دارالنبي صلى الله عليه وسلم والني صلى الله عليه وسلم يُحدُّلُ مُأْسُهُ والمدرى فقال أو علم شأانًا لْلُرُلُطَعَنْتُ مِا فَعَنْدُ الصَّالِحُنْلُ الأَنْفُ مِنْ قِبَلِ الأَيْسَادِ وَاسْسِبِ تَرْجِيدِ لِ الحائض ذَوْجَه حدثنا عَبْدُنانهُ بُنُوسُفَأْ حَدِيمِ الْمِلْتُ عِن ابن شهابِعَنْ عُرْوَةِ بِالزُّبَدِّرِعْنَ عَائْسَةَ وضى الله عنها قَالَتْ كُنْتُ أُرْجُلُ رَأْسَ رسول القمعلي الله عليه وسلم وأناما قُضُ حد شل عَدْ الله مُن يُوسُفَ أحسرنا مْكُ عَنْ هشامعَنْ أَسِمعَنْ عَانْسَهَمْنَهُ مَاسُكِ التَّرْسِيسُ كَا مُوالْوَلِسِدِ حَدَّشَانُسُعْبَةً نْ أَشْعَتْ بِنُسُلِّم عِنْ أَسِهِ عِنْ مَسْرُ وقعن عاتشةُ عِن الني صلى الله عليه وسيلم أنَّهُ كَانَ يَجْمِهُ السَّمِينَ مَااسْتَطَاعَ فَرَبُّ الدَوُّوسُونُه مَا سُك مَانْذَكُو فِالمَسْنُ صَرَبْمٌ مِبْدُانِهِ مِنْ مُحَدَّد شاهشامُ خيرنامُعْبَرُ عِن الزُّهْرِيِّ عِن ابنا لُسَّلْب عْنْ أَي هُرَّ بْرَةَ رَضِ الله عنه عن الني صلى الله عليه وس كُلُّ جَرِلان آدَمَهُ إِلَّا السَّوْمَ فَانَّهُ كَى وَأَناآ جَرَى بِعِ نَجُنَّا فِي فَمَ السَامُ أَطَيبُ عَسْدَالتِعِينْ دِيجِ المِسْ مائستنت من الملب صرفنا موسى حدثناؤه شك حدثناهم عنْ أبيه عنْ عائشةَ رضي الله عنها قالَتْ كُنْتُ أُطَيْبُ النيّ صلى الله عليه وسلم عنْسَدَا حرامه بأطبّ ماأَجُدُ ماستُ مَنْ مُ رَدُّ الطّبِ حد ثما الوَلْعَيْمِ حد ثناعَزُرَةُ مُ السالالْصاديّة يَامَةُنْ عَبْدالله عَنْ أَنْسِ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ لاَ رُدُّالطِّسَ وزَعَمَ أَنَّ النَّيْ صلى الله علسه و عَمْنِ بِنَ الْهَامُ أُولِحَدُّعنْهُ عن الأَجْرَجُ أَخِ مُ عَبْدا لله مِن عُرِوَيَهُ مَعَ عُرُو وَقُو الْفُسَرِيْخُ مَرَا نَعَنَ عَاتُسْتَ قَالَتْ مَأَيُّتُ وسولَ الله صلى الله علسه وس يَدَى بَذِرِهِ فَيَجْمِ الْوَاعِلْدِ وَالْاحْرَامِ بِالسِّبِ الْمُقَلِّمِ اللَّهِ مِنْ الْمُقَلِّمِ وَالْمَانِ

ا ماتجد م تشغطر م والتجن ا بالشغطاع و وخلول م يقسمان

مو مَقُولُ وَتَنَاوَلَ فُصَّةً مَنْ شَعَرِ كَانَتْ بِسَد حَرِّسَيًّا إِنْ كَلِياةُ كُمْ سَمَعْتُ رسولَ الله صد لَلَكَتْنَدُ إِسْرَائِـلَ حَنَّ الْخَلَـٰذَهٰذِهُ نَسَازُهُمْ ﴿ وَقَالَ النَّ آكَشَنْهُ دِّثْنَالُونِيْسُ **نُفِيَّدُ** حَدِّثْنَافُلَيَّةِ عَنْ زَدْنِ أَشْلَمَ عَنْ عَطَاء نِيَسَارِعَنْ أَى هُرَّ بُرَةَرضى م المَّمَّرُّقُ و شَعَرُهَا م فَمَرُقُ و شَعَرُها ه حدّثنا ۽ أَرَى. فَعْمَ رضى الله عنهـا أنَّ جارِيَّهُ مِنَ الأنْسارِيَّرَ وَجَتْ وأنَّهُ إِخْرِصَتْ فَفَيَّعُمْ شَعْرُ هافاً رادُوا ٱنْ بَصسُوهافَسَأَ أُوا عِن المِّسَ عَنْ صَفَّة عَنْ عائشة عَرْشْ أَحَدُبُ المقدام حدَّثنا أَضَوْلُ بُ سُلَمِنْ صدَّثنا مَنْ ابُ عَبْدالِ هِي قال حدَّثَنْي أَي عِنْ أَمُّ لَيْتِ أَي مَكْرِوضِي الله عنه ماأنَ أَمْرُأَةٌ حَاسَ إلى رسول الله لِمَقَالَتْ إِنِّى أَنْكَمْتُ ايْنَى مُّ أَصَابَهَ السَّكَوَى فَفَيَّوْ دَأَمُّهُ اوَذَوْمِهَا يَسْتَصَّنَى مِ نِ امْرَأَتِهِ فَالمَمْعَنْ أَسْماءً بِنْتَ أَلِيَ بَكْرِ قَالَتْ لَعَنَ النِّي صلى اللَّهَابِ الواصلة والسنوصلة صرش مجتد بمماتل خسمنا عنداته اختراعت المستواعن المعنان

لَه عنه سما أنْ رسولَ الله صلى الله عليسه ويسنلم قال لَعَنَّ اللهُ الواصِيلَةَ والمُستَّوْصِلَةَ والواشِيسَةَ

والقدم معورة الدينة آخرة دمة قدمها تقلبنا فاثر بكثة من مقر والما كسن أرحا حدا

و خال عَنْدُالله م حدّثنا

نَفْعَلُ هٰذَاغَ أَرَالَهُ وِدَانَ النَّيْ المُتَمَّتَمات صرفنا إسْمَاقُ بُنَايِرُهُ مِمَ أَحْسِرِنَاجَ رِبُعْنَ مَنْصُودِعْنَ الرَّهِ مِمَ عَنْقَدَمَةَ قال لَعَ له الواشمات والمُتَمِّيَّات والمُتَفَلِّمات الْمُسْنِ الْمُغَمِّراتْ خَلْقَ الله فقالَتْ أُمُّ بَعْفُوبَ ماهٰذا قال عَنْها ومالىَلاَأَلْمَنُمَنْ لَمَنَ رَسُولُ الله و في كتاب الله فالنَّاوا لله لَقَلْقَرَأْتُ مَا بَانَ النَّوَ مَنْ فَ اوَحَدْتُهُ فالوالله كُمُ الرُّسُولُ نَفُ مُدُورُومانَمَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا مَا مرشُ عُمَّنُكُ مَعْدُ شَاعَبْدُ عُنْ عُبْدِاللهِ عَنْ فَعِعنِ إِنْ عُمَّروضي الله عنهما قال لَقَنَ المبيَّ صلى المعليه وسا الواصلةَ وَالنُّسْمُ وصلَةَ وَالواشمَةَ والمُسْمُّوشمَةَ حد شما الْجَسْدَةُ حدثنا مُفْانُ حدثنا هشامُ أنَّهُ مَمَ فأطمَهَ بنْتَ المُنْذِد تَقُولُ سَمْعُتُ أَسْمِعا مَالَتْ سألَت احْرَاةُ ٱلنيَّ صلى الله عليه وسل فعَالَتْ بارسولَ الله إنّ النَّذِي السَّاسَةُ السَّنَّةُ وَالْمَوْرِينَ مَعْرُها وِ إِنْدَوَ مُعْمَا أَفَاصَلُ فِيهِ فقال لَعَنَ اللهُ الواصلةَ والمُوصولةَ عَرَهُمْ أوسُفُ بُنُ مُوسى حدثنا الفَصْلُ بُن دُكُنْ حدثنا تَحَقُّرُ بِنُ حَوَيْرٍ بَهُ عَنْ نافع عَنْ عَبْدالله بن عُمر رضى الله عهما مَعْتُ النيَّ صلى المعلم وسلم أوَّهال النيُّ صلى الله علمه وسلم الواتُّمْتُ والمُوتَسَمُّ والواصلةُ والْسَنُونَ أَنْ يَعْنَ لَعَنَ النِّي صلى الله عليه وسلم حرشى تحدُّ نُ مُعَالِلِ أَخْرِنَا عَنْدُ الله أَحْسرنا سُفْنُ ىنَّ مَنْصَورِعِنْ إِلْإِهِمَ عَنْ عَلْفَ مَهُ عَنِ ابِن مَسْعُودِرضى الله عنه قاللهُعَنَ اللهُ الواشمات والمُستَوْضمات والمُتَيَّـصاتوالمُتَفَلّماتالُلُسْن المُغَرَّات خُلَقَ اللهمالىلا ٱلْعَنْ مَنْ لَعَنَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهُوَ • الواشَّة حرَّشْم يَصْلِي حدثناعَبُدالَّ زَّاقِعنْ مَعْمَرعنْ هَمَّام عنْ أَب هُرَّيَّةَ رضى الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العَثْنُ حَقٌّ وَمَنى عن الْوَيْثُم حَدِثْمٌ مِ النِّ بَشَّا وحدُّ ثنا كُرْتُ لِعَنْدِ الرَّجْنِ بن عابس تَحديثَ مَنْمُ و رُعِّنَ إِلْاهِمَ عَنْ عَلْقَسَمَةُ عَنْ عَبْدانَة فَقَالَ مَعْنُهُمْنْ أَمُّ يَتَقُوْ بَعَنْ عَبْدَانَة مثْلَ حَديثَ مُنْشُور حَرْشًا مُلَمَّنَ بُرَحْ وحدَّشا عَنَ عَوِينِ أَبِ بَعْيَّفَةَ قال رَأَيْتُ أَبِي فقال إنّالنِي صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْءٌ رَالله موعَن وآكنار باومُوكله والواشمَة والمُستَوْتَمَة ماست المُستَوْتَمَة عد ثما زُعَيْرُ بُرَوْب

ي حدثنا ؟ أصابها المستفادة والمستفادة المستفادة المستفا

يَحْيِينُ سَعِدِعَنْ عُسَدِهِ الله أخسِرَ فِي اللهُ عِن إِن عُسَرَ فِال لَعَنَ النِّي صلى الله علسه وس عن ابن عَبَّاس عنْ أِي طَلْحَةَ رَضِي الله عنهم قال هال النبيُّ صلى الله عليسه وسلم لاتَدُّ فُل المَدَّ تَستُنافِيه ۵-۳ تَساويرُ سلى الله عليه وسلم بَقُولُ ومَنْ أَنْهُ لَمُ مُنْ دَهَبُ عُنْكُ أَنْ كَمَالُقَ الْكَمْلُقُوا حَسْمُ وليغُلُقُو الْذَهُ تَمْدَع

صلى الله عليه وسل هَسَكُهُ وهَال أَشَدُّ النَّاس عَذا الا تُومَ القيامة الَّذِينَ يُضاهُونَ بَعَلْق الله هالت في عَلْناهُ وسادَةً او وسادَتَيْن صر من مُستَدَّد حَسد شاعَبُ الله بنُ داوُدَعنْ هشام عنْ أبيه عنْ عائشة فالتَّ قلمَ نْ سَفَرِوعَلَّقْتُ دُرْثُو كَافِيهِ عَمَاثِيلُ فَأَحْرَافِ أَنْ أَثْرَعَهُ فَـ نَوَعَنُهُ وَكُنْتُ أَعْنَسَلُ أناوالني صلى الله عليه وسلمن إنا مواحد ماسم من كرة الفُعُودَ على السُّورَة حدثنا عَمَّاجُ ابنُمنْهال حدَّشاجُوَّيْ يُهُ عَنْ نافع عن الصَّمِ عَنْ عانْسْةَ رضى الله عنها أنَّما اشَّتَرَتْ نُحُرُقَة فيها تَصاويرُ فَمَا مَالنِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم بالباب فَكَمْ يُدَّخُلُ فَقُلْتُ انُوبُ إِلَى الله مَا أَذْمَتُ قال ما هذه النَّهُ فَقُدُ قُلْتُ لَتُمْلَى عَلَيْهِ اوتُوْسَّدُها قال إنَّ أَصَّعابُ هُـــنُه الشُّورِ يُعَذُّ لُونَ يُومَ القيامَــة يُقالُ لَهُمْ أَحْمُو المَخْلُقُمْرُو إِنّ لى الله عليه وسلماً لَمْ يُخْدُونَازَيْدُ عِنِ الصُّورَ بَوْمَا لاَ قُلْ فِقال عُسَدُهُ أَمَّ تَسْمَعُهُ حِينَ هَالَ الْاَمْفَافَقَوْبِ ﴿ وَعَالَ ابْنُوهِبِ أَخْبُرُا عَثْرُوهُوَا بِذَا خَرِيثُ حَدَّثُهُ بُكْيْرُ دُّقَهُ أُوطَلْمَةً عن الني صلى الله عليه وسلم ما سُسُ كَرَاهِيَة السَّلاة في التَّصاوير تشاعبد الوكوب حد شاعبد العزيز بأصهيب عن أنس رضى الله عنه الله كَانَخْرَامُ لِعَائْسَةُ سَنَرَتْهِ حِلْبَ يَنْمَافَهَال لَهَالني صلى الله عليه وسلم أميطي عَنْ فَأَنَّهُ لا تَزَالُ تَصاورُهُ غُرِضُ لى فَ صَلاتَى مَاسِئُ لِلاَتَدَخُلُ المَلاثَنَكُ يَيْنًا فيد صُورَةً صر شا يَضَى نُسُكَمْنَ قال

ا (قوله قالسنجي الحلمة التسليخ الفسل إلى الأبط ألم أي المسلحة المسلحة

و قات و قات ع محسلين جعقم ع م تحسليه . الغامسير في عدادة المعددة

يلُ فَرَاتَ عَلَىه حتَّى اشْنَدُ عَلَى الني صلى الله عليه وسلم خَفَّرَ جَالنيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَعَنهُ فَشَكَا لَهَ عَنْ مَالِيُّ عَنْ مَافِعِ عِنِ القَسِمِ بِنَ نَحَدُّ دَعْنَ عَاشْسَةً رَضَى الله عَهَازُ وَجِ ال شَيْرَتْ عُرُونَةٌ فيهاتَصاويرٌ فَكَمَّاراً هارسولُ الله صلى الله على الباب فَلَمْ يَدُّخُلُ فَعَرَفَتْ في وَسْهِهِ الكّراهيّة قالَتْ نارسولَ اللهَ أَنُّو بُإِلى الله وإلى وسواه ماذا أَذْنَكُ لْعندالشَّوَ وِيُعَدِّبُونَ يُومَ القيامَّة ويُقالُ لَهُمْ ٱحْبُوا ماخَلَقَتْمُ وَقَالَ إِنَّ البِّيتَ الَّذي فيه الصَّوَ لُالاَنْدَخُلُهُ عُون أَى جُعُنْفَةَعَنْ أَسِهِ أَنَّهُ أَشْتَرَى عُلامًا حَجَّامًا فِقَالِ إِنَّ النَّي صلى الله علم كُلُفَ يُوْمَ القِيامَةِ أَنْ يَنْفُخُ فِيها الرَّوحَ ولَيْسَ بِنافِح صَرَتْهَا عَبَاشُ بِثَالَولِيد لا عْلَى حدَّثنا سَعِيدُ قال سَمْعُتُ النَّصْرَينَ انْسِينَ مَاكُ يُصَّلَّتُ قَدَادَةَ قَال كُنتُ عَسْدَا بن صَا لَهُ بَىٰ عَبْدَالُطُلِبِ فَهُمَلُ وَاحْدًا بَعْنِيدَتِهِ وَالْا خُرْخَلْفُهُ مَا

، الدَّابِةَ أَحَقَّ بِصَدْرِ الدَّابِةَ إِلَّا أَنْ مَا أَذَنَهُ ﴿ عَرِشْمُ ﴿ مُحَدَّدُ بُنُ بِشَارِ حَدَثنا كَرَالْاَشَرُّا الثَّلْشَةُ عَنْدَعَكُرمَةَ ففال قال اينُ عَبَّاسِ أَتَى رسولُ الله صلى الله (؟) عليه وسروقة حَلَيْ تَعَيِّدُ مِن الفَصْلَ حَلْقَهُ أَوْفَ مَ خَلْفُ والفَصْلَ بَعْيَدَيْهِ فَأَجْم مَثْرُ أَوْ أَجْم مَ ك المحر الله هُدْبَةُ رُخالد حدثناه مام محدثنا قنادة مدننا أنسَ رُخالت عسنْ مُ اِنْ حَسل رضى الله عنده قال مَشْنا أَدارُدنفُ النسيّ صلى الله علسة وْسُدل لَدْسٌ مَسْني و مَشْدُهُ إِلَّا احْرَهُ ارَّحْل فغال بِانْعُنَّانْفُلْتُ لَيِّسْكَ رِسُولَ اقه وَسَعْدَيْكَ ثُمِّسارَساعَةً ثُمَّ قال بِامْعاذُ قُلْتُ لَبَيْسَكَ رِسُولَ الله وَسَعْدَدُنَ ثَمْ سَارَسِاءَــةً ثُمُ الْمَامُعَاذُ فُلْتُ لَنَّسِكَ رَسُولُ اللهوسَعْدَ بْكَ قَالَ هَـلْ تَذْرى ماحَقُ الله عَلَى عباده فُلْتُ اللهُ ورسولُهُ أَعْـَامُ قال حَقَّ الله عَلَى عباده أَنْ يَعْبُدُوهُ ولا نُسْرِكُ وابه سَـا أُنَّهُ سارَساعَةً مُ قِالَ بِالْمُعِاذُ مَنَ حَيِّدًا لَ قُلْتُ لَيَّيْد لَكُ رسُولَ الله وسَعْدَ مُكَ فقال هَدْل مَدَّرى ماحَقُ العِبادع للى الله إذا فَعَلُونَةُلْتُ اللهُ ورسولُهُ أَعْدَمُ قال مَقَّ العباد على الله أنْ لا يُعَذَّبَهُمْ مِ السِيْكِ الرَّداف المَرْ أَوْضَافَ الْزُّاحُسل حدثنما الْحَسَنُ بُنُ مُحَدِّد رَضَّالْ حدَّثنا يَعْلِي بُ عَبَّا دحدثنا شُعْبَةُ أخرنى يَعْلِي بُرُ أى إسْحٰقَ غال سَمَعْتُ أَنْسَ مِنَ مُالتُرضى الله عنسه قال أَفْيَكُنْ امَعَ رسول الله صلى الله عليسه وسسلم من خَيْسيَرَ وإنى رَدَينُ أَبِي طَلْمَنةً وهُو ّ بَسَيرُ و بَعْضُ نُساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رَدِيفُ وسول الله صسلى المله لميه وسال إذْ عَثَرَت النَّافَةُ فَقُلْتُ المَر أَنْ فَنَزلُتُ فقال رسولُ الله صلى اقدعليه وسال إنَّم المُشكرم فتسددت الزُّحْلَ وركبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَلَاذَنا أوْ رَأَى المَدينَةَ قال آيسُونَ تائسُونَ عالمُ ون لرّ بسا المُدُونَ بِاسْسُ الاِسْنَامَاتُووَشْعَالْرْجُلِعَلَى الْأَنْوَى حَدِثْنَا أَحْدُنُ وَنُسَ حَدْثَنَا إِرْهِيمُ ابْسَى على دائنا بن مايعن عَدَّادِين عَيْم عن عَيه أَنَّهُ أَصْرَالني معلى الله عليه وسيار تَفْظَ عن المسمدرافعالم وكرمله على الأشوى

وتمطيع الجز السابع وبليه الجز الثامن أؤله كالبالأدب

و دُکُرُ آئیدُ . الله الرسل خَلْفَ الرُّخُل ه بامُعادُينَ جَبَل ج بارسولاالله γ بارسولَالله ٨ تارسولَانله ۽ بارسول الله قوله آسون كذاهه في كل طبعة عثناة تحسة وارتسعها من أفوا مشايخنا إلاسا والقاعيدة أاصرفية تقتضي تغطئة نقط الساء ولعلها معت ممن يوثق به بهمرة محققة أومسهاة

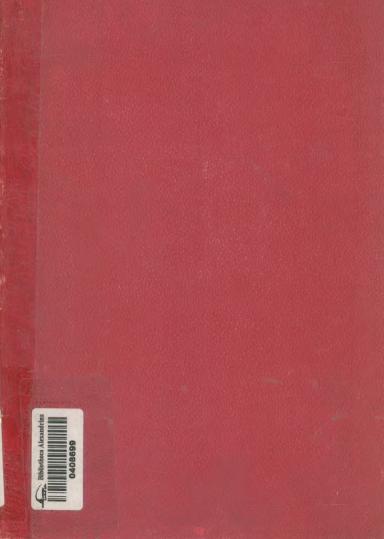